# ٱڶڐۘۓۅؚڽڹ

طبع في لندن

في السَّنة المسمِعية ١٨٧٣

# التَّحُودِنِ

٢٠١ فِي ٱلْبَدْء حَلَقَ ٱللهُ ٱلسَّمْوَاتُ وَٱلْرُضَ \* وَكَانَتِ الْأَرْضُ \* وَكَانَتِ الْأَرْضُ خَرِيَةً وَخَالِيَهً وَعَلَى وَجْهِ ٱلْغَمْرِ طُلْمَةً ٣ وَرُوحُ ٱللهِ يَرُفُ عَلَى وَجْهِ ٱلْمِيَالِا \* وَوَالَ ٱللهُ ٣ وَرُوحُ ٱللهِ يَرُفُ عَلَى وَجْهِ ٱلْمِيَالِا \* وَوَالَ ٱللهُ عَلَى وَجْهِ ٱلْمِيَالِا \* وَوَالَ ٱللهُ عَلَى وَجْهِ ٱلْمِيَالِا \* وَوَالَ ٱللهُ اللهُ اله

لَوْفَالَ ٱللَّهُ لِيكُنْ جَلَدْ فِي وَسَطِ ٱلْهِبَاهِ . وَلْيكُنْ
 فَاصِلًا بَيْنَ مِيَاد وَمِيَاد \* فَعَمِلَ ٱللَّهُ لَلْجَلَد وَفَصَلَ بَيْنَ ٱلْهِيَادِ أَلَّتِي نَحْتَ لَلْجَلَد وَٱلْهِيَادِ
 وَفَصَلَ بَيْنَ ٱلْهِيَادِ ٱلنَّتِي نَحْتَ لَلْجَلَد وَٱلْهِيَادِ

٨ ٱلَّتِي فَوْقَ ٱلْجُلَدِ . وَكَانَ كَذَٰ لِكَ \* وَدَعَا ٱللهُ
 ٱللَّجُلَدَ سَمَاءً . وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا
 ثَانيًا

و وَقَالَ ٱللَّهُ لِتَحْتَمِعِ ٱلْمِيَاهُ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى مَكَانِ وَاحِدِ وَلِنَظْهَرِ ٱلْيَابِسِيُّهُ . وَكَانَ كَذَلِكَ ١٠ وَدَعَا ٱللَّهُ ٱلْيَابِسَةَ أَرْضًا . وَعُجْدَمَعُ ٱلْمِيَاهِ دَعَاهُ بَهَارًا . وَرَأَى ٱللهُ ذَلكَ أَنَّهُ حَسَنَ ١١ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لِتُنْدِتِ ٱلْأَرْضُ عُسْبًا وَبِقَالًا يُدْزِرُ بَزْرًا وَسَجَرًا ذَا نَمَوْ يَعْمَلُ ثَمَّا كَجِنْسِهِ لِزْرُهُ ١٢ فِيهِ عَلَى ٱلأَرْضِ . وَكَانَ كَنْ لِكَ \* فَأَخْرَجِت ٱلْأَرْضُ عُسْمًا وَبَقْلًا يُنْزِرُ بَزِرًا كَعِبْنْسِهِ وَسَعَرًا يَعْمَلُ تَمَوَّا بِزُرُهُ فِيهِ كَجِنْسِهِ . وَرَأْمَى ٱللَّهُ

١٣ ذُلِكَ أَنَّهُ حَسَنُ \* وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ رَوْمًا نَالتًا

١١٠ وَقَالَ ٱللّٰهُ لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاء لِتَفْصِلَ بَيْنَ ٱلنَّهَارِ وَٱللَّيْلِ . وَتُكُونَ لِآيَاتٍ وَأَوْفَاتٍ .

ه ١ وَأَيَّام وَسِنِينٍ \* وَنَكُونَ أَنْوَارًا فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاء

التُّذيرَ عَلَى ٱللَّرْضِ . وَكَانَ كَنْ لَكَ ﴿ فَعَمِلَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُل

١٧ \* وَجَعَلُهَا ٱللَّهُ فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاءُ لِتُنْدِيرَ عَلَى ٱلأَرْصِ

١٨ \* وَإِنْ كُمْ عَلَى ٱلدَّهَارِ وَٱللَّذِلِ وَلِدَهْصِلَ بَيْنَ ٱلدُّورِ
 ١٥ وَٱلظَّلْمَة . وَرَأَى ٱللَّهُ دُلكَ أَنَّهُ حَسَنٌ \* وَكَانَ

مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا وَابِعًا

٣٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لِتَعِضِ ٱلْمِيَاهُ زَحَّافِاتٍ دَاتَ نَفْسٍ

حَبَّة وَلْيَطِرْ طَئْرٌ فَوْقَ ٱلْأَرْضِ عَلَى وَهْمِ جَلَدِ ٢١ ٱلسَّمَاء ﴿ فَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلنَّإِنَانِينَ ٱلْعَظَامَ وَكُلَّ دُوَاتِ ٱلْأَنْفُسِ لَلْمَيَّة الدَّبَّابَة ٱلَّذِي فَاصَتْ مَهَا ٱلْمَيَادُ كَأَجْنَاسِهَا وَكُلَّ طَائِرِ ذِي حَنَاحٍ كَجِنْسِهِ ٢٢ وَرَأْى ٱللَّهُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ \* وَبَارَكُمُ ٱللَّهُ قَالِلاً أَنْهِرِي وَأَكْثُرِي وَآهُلاِّي ٱلْمِيَادَ فِي ٱلْبِحَارِ. ٢٣ وَلَيَكْدُر ٱلطَّيْرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَدَاتُ يَوْمَا خَامِسًا ٢٠ وَقَالَ ۗ ٱللَّهُ لِلْخُرْجِ ٱلْأَرْضُ ذَوَاتِ أَنْفُسِ حَيَّةٍ

٢٥ وَقَالَ اللَّهُ لِتَخْرِجِ ٱلْأَرْضُ ذَوَاتِ أَنْفُسِ هَيْهُ كَخْرَجِ ٱلْأَرْضُ ذَوَاتِ أَنْفُسِ هَيْهُ كَخَوْشَ أَرْضٍ كَخْوَشَ أَرْضٍ مَا كَأَجْنَاسِهَا . وَكَانَ كُذُلِكَ \* فَعَمِلَ ٱللَّهُ وُحُوشَ الْأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا وَالْدَهَائِمَ كَأَجْنَاسِهَا وَجَمِيعَ لَاللَّهُ ذَلِكَ دَبَّابَاتِ ٱللَّهُ ذَلِكَ دَبَّابَاتِ ٱللَّهُ ذَلِكَ دَبَّابَاتِ ٱللَّهُ ذَلِكَ دَبَّابَاتِ ٱللَّهُ ذَلِكَ دَبَّابَاتِ ٱلْأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا . وَرَأَى اللَّهُ ذَلِكَ دَبَّابَاتِ اللَّهُ ذَلِكَ

٢٢ أَنَّهُ حَسَنٌ \* وَقَالَ ٱللَّهُ نَعْمَلُ ٱلأَنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَيَهِنَا . فَيَتَسَلَّطُونَ عَنَى سَهَكَ ٱلْبَحْرِ وَعَلَى طَبْرِ ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْبَهَاتُم وَعَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلدَّبَّابَاتِ ٱلَّتِي تَدِبُّ ` ٢٧ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَحَلَفَ ٱللَّهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُورَته. عَلَى صُورَه ٱلله خَلَقَهُ دَكَرًا وَأَنْثَى خَلَقَهُمْ ٢٨ \* وَبَارَكُهُمُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ أَنْمَرُوا وَآكُثُرُوا وَآمَالُأُوا ٱلْأَرْضَ وَأَخْضِعُوهَا وَنَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكَ ٱلْبَحْرِ وَعَلَى طَبْرِ ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَّانِ يَدِبُّ ٢٩ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* وَقَالَ ٱللَّهُ إِيِّى فَدْ أَعْطَيْتُكُمْ كُلَّ بَعْلِ يُنْزِرُ بِزْرًا عَلَى وَجْهِ كُلِّ ٱللِّرَّضِ وَكُلَّ شَجَّرٍ فِيهِ ۚ تَمَرُ شَجَرٍ يُنْزِرُ بِزْرًا ۚ . لَكُمَّ ٣٠ يَكُونُ طَعَامًا \* وَلِكُلِّ حَيَوَانِ ٱللَّرْضِ. وَكُلِّ

طَبْرِ ٱلسَّمَاء وَكُلِّ دَبَّانَة عَلَى ٱلْأَرْضِ فَيْهَا نَفْسُ حَيَّةُ أَعْطَيْتُ كُلِّ عُشْبٍ أَخْضَرَ طَعَامًا. وَكَانَ كَنْ لَكَ

' ٣١ وَرَأَى ٱللّٰهُ كُلَّ هَا عَمِلَهُ فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ هِنَّا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاهٌ نَيْوَهًا سَادِسًا

### ٱلْأَصْحَامُ ٱلذَّاني

ا فَأَحْمِلَتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَكُلُّ جُنْدِهَا اللَّهُ وَفِي الْنَوْمِ السَّابِعِ مِنْ عَمَلَمُ الَّدِي الْمَا عَمِلُ اللَّهُ عَمِلَ \* وَبَارَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ \* وَبَارَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ \* وَبَارَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ \* وَبَارَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ \* وَفَقَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ عَمِلَهِ اللَّهُ عَمَلِهُ اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ خَالِمًا اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ خَالِمًا اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ خَالِمًا اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُواللَّهُ الللّهُ اللللْمُ

ا هٰذه مَبَادِي ٱلسَّمْوَات وَٱلْأَرْض حِينَ خُلَقَتْ. ه يَوْمَ عَمِلَ ٱلرَّبُّ ٱلأَلْهُ ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمْوَاتِ \* كُلُّ سَجَرُ ٱلْمَرِيَّةِ لَمْ يَكُِّنَ بَعْدُ فِي ٱلْأَرْضِ وَكُلُّ عُشْبِ ٱلْبَرِّيَّةِ لَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ . لأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْأَلَهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَمْطَرَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَلَا كَانَ ٢ إِنْسَانُ لِيَعْمَلُ ٱلْأَرْضُ \* تُمَّ كَانَ ضَبَابٌ يَطْلَعُ 
 « هَنَ ٱلْأَرْضِ وَيَسْقَى كُلَّ وَجْهِ ٱلْأَرْضُ \* وَجَبَلَ ٱلرَّبِّ ٱلاللهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ ٱلْأَرْضِ. وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَّمَةً حَدُوةِ . فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً ٨ × وَغَرَسَ ۗ ٱلرَّبِ ٱلْإِلهُ جَنَّةً فِي عَنْنِ شَرْقًا . ٩ وَوَضَعُ هُنَاكَ آدَمَ ٱلَّذِي جَبَلَهُ \* وَأَنْبَتَ ٱلرَّبُّ ٱلْاللهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ كُلَّ سَجَرَةٍ مَهِيَّةٍ لِلنَّظَرِ وَجَيِّدَةٍ لِلْأَكْلِ. وَشَجَرَةُ لَلْمَيْوةِ فِي وَسَطِ لَلْبَنَّةِ

١٠ وَشَجَرَلَهُ مَعْرِفَة لَلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ \* وَكَانَ نَهُوْ يَخْرُجُ مِنْ عَدْنِ لَيَسْقَىَ لَلْبُلَّةَ . وَمِنْ هُذَاكَ يَدْهَسمُ ١١ وَيَصِيرُ أَرْبُعَةً رُوُّوسِ \* إِسْمُ ٱلْوَاحِدِ فَيشُونُ . و وَهُوَ ٱلْمُحيطُ بَجَمِيعِ أَرْضِ لَلْخَوِيلَةِ حَيْثُ ٱلنَّاهَاتُ ١٢ \* وَذَهَبُ تَنْكَ ٱلْأَرْضِ جَيْدٌ . هُذَاكَ ٱلْمُفَلُ ١٣ وَحَمَّرُ لَلْحَزْعِ \* وَٱسْمُ ٱلذَّهْرِ ٱلذَّابِي حِيدُونُ . وَهُوَ ١٤ ٱلْهُ عِيطُ بِجَهِمِ أَرْضِ كُوشِ \* وَٱسْمُ ٱلذَّهُ ٱلثَّالَبُ حَدَّاقَلُ . وَهُوَ لَلْهَارِي شَرْفَيَّ أُشُّورَ . وَالنَّهُو الرَّابِعُ الْقُرَاتُ

٥١ وَأَخَدَ ٱلرَّبُّ ٱلأَلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّة عَدْنَ ١١ لَبَعْهَلَهَا وَيَحْفَظُهَا \* وَأَوْضَى ٱلرَّبُّ ٱلأَلهُ آدَمَ فَاتِلاً مِنْ جَهِبِعِ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكْلاً ١٧ \* وَأَمَّا شَجَرَتُهُ مِعْرِفَةِ ٱلْآيْرِ وَٱلنَّرِّ فَلاَ نَأْكُلُ مِنْهَا . لِأَنَّكَ دَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا نَمُوتُ ١٨ \* وَقَالَ ٱلرَّبُّ ٱلَّالَهُ لَيْسَ جَيَّدًا أَنْ يَكُونَ آدَمُ ١٩ وَحْدَهُ . فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِينًا نَظِيرَهُ \* وَجَبَلَ ٱلرَّبُّ ٱلَّالَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ كُلَّ حَيَوَانَاتِ ٱلْبَرِّبَّةُ وَكُلَّ طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ . فَأَخْصَرَهَا إِلَى آدَمَ لِيَرَى مَادَا بَنْعُوهَا . وَكُلِّ مَا دَعَا بِهِ آدَمُ دَاِتَ ٢٠ زَقْسِ حَيَّةً فَهُوَ ٱسْهُهَا \* فَدَعَا آدَمُ بِأَسْهَا \* جَمِيعَ ٱلْدَهَاتِم وَطُدُورَ ٱلسَّمَاء وَجَمِيعَ حَيَوَانَان ُ ٱلْمُرَدَّةِ . وَأَمَّا لَدَفْسِهِ فَلَمْ يَجِدُ مُعِيدًا نَظيرَهُ ٢١ \* فَأُوْقَعَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ سُبَادًا عَلَى آدَمَ فَنَامَ. فَأَخَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضَالِكُهُ وَمَلَأً مَكَانَهَا لَحَمَّا ٢٢ \* وَبَنَّى ٱلرَّبُّ ٱلْأَلَهُ ٱلضَّلَّعَ ٱلَّتِي أَخَذَهُا مِنَّ ٢٣ أَدَمَ ٱمْرَأَةً وَأَحْصَرُهَا إِلَى آدَمَ \* فَقَالَ آدَمُ هَذِهِ

### تگوين \* ۲ \* ۳ \*

الْآنَ عَظْمُ مِنْ عَظَامِي وَكَمْ مِنْ كَمْيِ . هَذِهِ الْآنَ عَظْمُ مِنْ كَمْي . هذه اللّهُ اللّه

## ٱلْأَصّْحَاكُم ٱلثَّالِثُ

ه كُخَيَّةُ لِلْهَوْأَةِ لَنْ تَمُونَا \* بَلِ ٱللَّهُ عَالَمْ أَنَّهُ يَوْمَ تَأْكُلَانِ مِنْهُ تَنْفَتِئُ أُغْيُنُكُهَا وَتَكُونَان كَٱللَّهُ ٢ عَارِفَيْنِ لَلْاَيْرَ وَالسَّرَّ \* فَرَأْتِ ٱلْمُرْأَةُ أَنَّ ٱلشَّجَرَةُ جَيّدَدٌ لِلْأَحْلِ وَأَنَّهَا بَهِيجَهُ لِلْعُيُونِ وَأَنَّ ٱلشَّجَرَةَ رَسَهِيَّةُ لِلنَّظِرِ . فَأَخَدَتْ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَكْلَتْ وأَعْطَتُ رُجُلُهَا أَيْضًا مَعَهَا فَأَكُلَ \* فَٱنْفَتَحَتْ أُعْيُذُهُمَا وَعَلَمَا أَنَّهُمَا عُرْبَانَان . فَخَاطَا أَوْرَاقَ تين وَصَنَعَا لَأَنْفُسِهُمَا مَآزَرَ مُ وَسَمِعًا صَوْتَ ٱلرَّبِ ٱلْأَلَة صَاسَيًا فِي ٱلْكِنَاة تِنْدَى هُدُوبِ رِبِحِ ٱلنَّهَارِ . فَآخْنَدَأُ آدَمُ وَأَمْرَأَتُهُ مِنْ ٩ وَجْهِ ٱلرَّبِّ ٱلْإِلْهِ فِي وَسْطِ شَعَرِ لَلْمَنَّةِ \* فَذَادَى ١٠ ٱلرَّبُ ٱللِّلَهُ أَدَّمَ وَقَالَ لَهُ أَنْنَ أَنْتَ \* فَقَالَ ١٠ سَمِغْتُ صَوْتَكَ فِي لَلْمُنَّةِ فَهَيِيتُ لِأَيِّ عُرْيَانَ

١١ فَٱخْتَبَأْتُ \* فَقَالَ مَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْيَانٌ . هَلْ أَكَلَتَ مِنَ ٱلسَّجَرَةِ ٱلَّذِي أَوْصَيْنُكَ أَنْ لَا ١٢ تَأْكُلَ مِنْهَا مِ فَعَالَ آدَمُ ٱلْمَرْأَذُ ٱلَّتِي جَعَلْتُهَا سُ مَعِي هِيَ أَغْطَنْهِي مِنَ ٱلشَّجَرَةِ فَأَكَلْتُ \* فَقَالَ ٱلرَّبِّ ٱلأَلْهُ لِلْمَرْآدُ مَا هَدَا آنَّذِي فَعَلْت. فَفَالَت ١٤ ٱلْهَرَأَهُ لَكُيَّةُ غَرَّتْنِي فَأَكَلْتُ \* فَغَالَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَٰهُ لِلْمَبَّة لَأَنَّكَ فَعَلَت هَٰكَا مَلَعُونَةٌ أَنْتِ مِنْ جَهَبُعُ ٱلنَّبَأَتِم وَمَنْ جَهِيعٍ وُحُوشِ ٱلنَّرِيَّةُ. عَلَى بَطْنَكَ تَسْعَيْنِ وَنُرَابًا تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّام حَيَاتَك ٥ ١ ﴿ وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلْمَرَأَةَ وَبَيْنَ نَسْلَكَ وَنَسْلَهَا. هُوَ بَيْسِيَقُ وَأُسَكَ وَأَنْت تَسْعَفِينَ ١١ عَقِبَهُ \* وَقَالَ لِلْمَوْأَةِ تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتَعَابَ وَ حَدَلَكِ . بِٱلْوَجْعِ تَادِينَ أُولَادًا . وَإِلَى رَجُلِكِ

١٧ يَكُونُ ٱشْتَيَافُكَ وَهُوَ يَسُونُ عَلَبْكَ \* وَقَالَ لِآدَمَ لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ أَمْرَأَتِكَ وَأَكْلُتَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي أُوْصَيْتُكَ قَاتِلًا لاَ تَأْكُلْ منْهَا مَلْعُونَهُ ٱلْأَرْضُ بِسَبِكَ . بِٱلنَّعَبِ تَأْكُلُ ١٨ منْهَا كُلَّ أَيَّام حَيَاتكَ \* وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْدِثُ ١٩ لَكَ وَنَأْكُلُ عُشِبَ لَلْمَقْلِ \* بِعُرُقٌ وَجُهِكَ تَأْكُلُ خُبْرًا حَتَى تَعُودَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَخَذْتَ مَذْهَا . لِأَنَّكَ تُرَابٌ وَالَى تُرَاب تَعُودُ أَ . ٢ وَدَعَا آدَمُ ٱسْمَ ٱصْرَاتِهِ حَوَّا ۚ لِأَنَّهَا أُمٌّ كُلِّ حَيِّ إ ٢١ \* وَصَنَعَ ٱلرَّبُ ٱلَّالَهُ لَآدُمَ وَآمُواَتُهُ أَقُمْصَةً مِنْ جلد وألبسهما

### تَكْبِدِن \* ٣ \* ٩ ×

وَيَأْخُدُ مِنْ سَجَرَةِ لَلْمَيْوةِ أَيْضًا وَيَأْكُلُ وَيَخْيَا اللهُ مِنْ جَنَّةِ اللهُ عَلَى الْأَبْدِ \* فَأَخْرَجَهُ الرَّبُ الْأَلهُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنِ لِيَعْمَلَ الأَرْضَ اللَّنِي أَخِذَ مِنْهَا \* فَطَرَدَ الْأَنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةً عَدْنِ الشَّحَرُولِدِمَ وَلَهِيبَ سَيْفٍ مُتَقَلَّبٍ لِحَرَاسَةِ طَرِيقِ سَجَرَدِهِ فَكُولَةً فَي مُنْ الشَّحَرُولِدِمَ وَلَهِيبَ سَيْفٍ مُتَقَلَّبٍ لِحَراسَةِ طَرِيقِ سَجَرَدِهِ لَكَانِيقِ سَجَرَدِهِ لَلْكَيْوةِ

# ٱلأَصْحَاحُ ٱلرَّادِعُ

ا وَعَرَفَ أَدْمُ حَوَّاءُ أَمَرَأَنَهُ فَحَدِلَتْ وَوَلَدَتْ قَادِينَ . ٢ وَعَالَتِ ٱقْتَذَذِیْتُ رَجُلاً مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِ \* ثُمَّ عَادَثَ فَوَلَدَنَ أَخَاهُ هَادِیلَ . وَكَانَ هَادِیلُ عَادَثَ فَوَلَدَنَ أَخَاهُ هَادِیلَ . وَكَانَ هَادِیلُ رَاعِبًا لِلْعَدَمِ وَكَانَ قَادِینُ عَامِلًا فِی ٱلأَرْضِ رَاعِبًا لِلْعَدَمِ وَكَانَ قَادِینُ عَامِلًا فِی ٱلأَرْضِ \* وَحَدَنَ مِنْ بَعْدِ أَبَّامٍ أَنَ عَامِلًا فِی الأَرْضِ \* \* وَحَدَنَ مِنْ بَعْدِ أَبَّامٍ أَنَ عَامِلًا فَدِینَ فَدَّمَ مِنْ

ا أَثْمَارِ ٱلْأَرْضِ قُرْبَانًا لِارَّبِّ \* وَفَدَّمَ هَابِيلُ أَيْصًا ﴿ وَفَدَّمَ هَابِيلُ أَيْصًا مِنْ أَبْكَارِ عَنْمِهِ وَمِنْ سِمَانِهَا . فَنَظَرَ ٱلرَّبِّ ه إِلَى هَالِيلَ وَفُرْبَانِهِ \* وَلَكِنْ إِلَى قَادِينَ وَقُرْبَانِهِ لَمْ يَنْظُرْ. فَٱغْتَاظَ قَابِينُ حِدًّا وَسَفَطَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلِهَادَا سَفَطَ وَجُهُلَث \* إِنْ أَحْسَنْتَ أَفَلَا رَفْعٌ . . وَانْ لَمْ نُحْسَنْ فَعَنْدَ ٱلْبَابِ خَطَيَّةٌ رَابِضَهُ وَالَيْكَ ٱسَّذِيَاقُهَا وَأَنَّتَ نَسُودُ عَلَيْهَا ٨ وَكَلَّمَ قَادِينُ هَادِيلَ أَخَاهُ . وَحَدَثَ إِذْ كَانَا فِي لَكُفُل أَنَّ قَالِينَ قَامَ عَلَى هَالِيلَ أَخِيهِ وَقَمَلَهُ ٩ م فَعَالَ ٱلرَّبِّ لَعَادِينَ أُبِّيَ هَادِيلُ أَخُوكَ . فَقَالَ ١٠ لَا أَعْلَمُ . أَحَارِسُ أَنَا لِأَخِي \* فَفَالَ مَاذَا فَعَلْتُ . صَوْتُ دَم أَخِيلُ عَارِثْ إِلَيَّ مِن

١١ ٱلْأَرْضِ \* فَٱلْآنَ مَلْعُونَ أَنْتَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَتَحَتْ فَاهَا لتَعْبَلَ دَمَ أَخِيكَ مِنْ بَدكَ ١٢ \* مَنَى عَمِلْتَ ٱلْأَرْضَ لاَ تَعُودُ تُعْطيكَ فُوْتَهَا. اللهِ بَالِيَهِ فَهَارِبًا تَكُونُ فِي ٱلْأَرْضِ \* فَهَالَ قَانِينُ لِلرَّبِّ دَنْبِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْتَمَلَ ١٤ \* إِنَّكَ فَدُ طُرِّدْتَنِي ٱلْيَوْمَ عَنْ وَجْهِ ٱلْأَرْض وَمِّنْ وَجْمِكَ أَخْنَفِي وَأَكُونُ تَاتِهًا وَهَارِبًا فِي ٱلْأَرْضِ . فَيَكُونُ كُلُّ مَنْ وَجَدَنِي يَعْتُلُى ١٥ ، فَعَالُ لَهُ ٱلرَّبُّ لنَالَكَ كُلٌّ مَنْ قَتَلَ قَادينَ فَسَدُعَةُ أَصْعَافَ يُنْدَفَّمُ مِنْهُ . وَجَعَلَ ٱلرَّبِّ لِفَادِينَ عَلَامَةً لِكَيْ لَا يَقْلَلُهُ كُلُّ مَنْ وَجَدَهُ ١١ \* فَخَرَجَ قَابِينُ مِن لَدُنِ ٱلرَّبِّ وَسَكَنَ فِي الرَّبِ وَسَكَنَ فِي الرَّبِ وَسَكَنَ فِي الرَّبِ وَسَكَنَ فِي الرَّبِ وَسَكَنَ فِي الرَّبِ

١٧ وَعَرَفَ قَادِينُ آمْرَأَتُهُ فَعَدِلَتْ وَوَلَدَتْ حَذُوكَ . وَكَانَ بَبْنِي مَدينَةً . فَدَعَا آسْمَ ٱلْهَدبنة ١٨ كَانُّم ٱبُّدَم حَدُوكَ \* وَوُلدَ لَحَدُوكَ عَيْرَادُ. وَعيرَادُ وَلَكَ مَحُوبَاتيلٌ . وَعَحُويَاتيلُ وَلَكَ َ ١٩ مَذُوشَاتُدِلَ . وَمَدُّوسَاتُدِلُ وَلَكَ لَأَمَكَ \* وَأَنَّخَدَ لَامَكُ لَنَفْسِهِ آمْرَأَتَهُنَّ . أَسَمُ ٱلْوَاحِدَةِ عَادَةُ ٢٠ وَٱسْمُ ٱلْأُخْرَى صَلَّةُ \* فَوَلَدَتْ عَادَةُ بَابَالَ. ٱلَّذِي كَانَ أَبًّا لسَاكِني ٱلَّذِيَامِ وَرُعَاهُ ٱلْهَوَاشِي ٢١ \* وَأَسْمُ أَخِبِهِ يُودِالُ . ٱلَّهِ كَانَ أَبًّا لَكُلّ ٢٢ ضَارِب بِٱلْعُودِ وَٱلْمِزْمَارِ \* وَصَلَّهُ أَيْضًا وَلَدَ،تُ تُورَالَ قَادِينَ ٱلصَّارِبَ كُلَّ اَلَهِ مِنْ نُحَاسٍ ٣٣ وَحَدِيدٍ. وَأُخْتُ تُوبَالَ قَادِينَ نَعْمَةُ \* وَقَالَ لَامَكُ لَامْرَأَنَيْهُ عَادَةُ وَعِلَّهُ . أَسْمَعَا قَبْلِي

### تَكُوبن \* ١٠ \* ٥ \*

يَا مَرْأَيُّ لَامَكَ . وَأَصْغِيَا لِكَلَامِي . فَانِّي الْمَكَ . وَأَصْغِيَا لِكَلَامِي . فَانِّي اللهُ ا

الله وَعَرَفَ آدَمُ آمْرَأَتُهُ أَيْضًا . فَوَلَدَتِ آبْنًا وَدَعَتِ آسْهَهُ شِيتًا . قَائِلَةً لِأَنَّ ٱلله قَنْ وَضَعَ لِي السَّهَ شَيتًا . قَائِلَةً لِأَنَّ ٱلله قَنْ وَضَعَ لِي نَسْلًا آخَرَ عَوَضًا عَنْ هَابِيلَ . لِأَنَّ قَابِينَ كَانَ لَا تَشْلُا آخَرَ عَوَضًا عَنْ هَابِيلَ . لِأَنَّ قَابِينَ كَانَ الله قَنْ فَدَعَا وَلَا آبُنْ فَنَ قَالِينَ كَانَ السَّمَةُ أَنُوسَ . حِينَدُنِ آبَدُدِي آبَدُدِي أَنْ يُدْعَى النَّ يُدْعَى بَاسْم آلربِ

## ٱلأَضْعَالُ لَكْامِسُ

ا هُذَا كِتَابُ مَوَالِيدِ آدَمَ . يَوْمَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلْإِنْسَانَ

### تَكُوبن \* ه \*

م عَلَى سَبَهِ ٱللهِ عَمِلَهُ \* دَكُرًا وَأَنْثَى خَلَعَهُ وَبَارَكَهُ مَلَهُ وَدَعَا ٱسْمَهُ آدَمَ يَوْمَ خُلِنَ \* وَعَاشِ آدَمُ مِلَهُ وَدَعَا ٱسْمَهُ آدَمَ يَوْمَ خُلِنَ \* وَعَاشِ آدَمُ مِلَهُ وَتَلَدْينَ سَنَةً وَوَلَدَ وَلَدًا عَلَى سَبَهِ كَصُورَته وَتَلَدْينَ سَنَهُ مُ شَيْلًا \* وَكَانَتْ أَيَّامُ آدَمَ بَعْدَما وَلَدَ بَنِينَ وَبَدَاتِ وَلَدَ سِينًا ثَمَانِي مِثَة سَنَهُ وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَدَاتٍ وَلَدَ سِينًا ثَرْمَ كُلُّ أَيَّامَ آدَمَ ٱلنَّتِي عَاشَهَا تِسْعَ مِثَةً وَمَانَ وَلَكَ سَنَا اللّهُ وَمَانَ

٢ وَعَاشَ شِيبُ مِكَةً وَخَمْسَ سِذِينَ وَوَلَنَ أَدُوشَ
 ٧ \* وَعَاشَ شِبِتُ بَعْدَهَا وَلَدَ أَدُوشَ تَهَافِي
 ٨ مِكَةٌ وَسَدْعَ سِذِينَ وَوَلَدَ بَنِينَ وَنَنَاتٍ \* فَكَانَتْ
 ٨ مِكَةٌ وَسَدْعَ سِذِينَ وَوَلَدَ بَنِينَ وَنَنَاتٍ \* فَكَانَتْ
 ٨ مِكَةٌ وَسَدْعَ سِذِينَ وَوَلَدَ بَنِينَ وَنَنَاتٍ \* فَكَانَتْ
 ٨ مِكَةٌ وَسَدْعَ سِذِينَ عَسَرَةَ
 ٣ أَبَّام شِبنَ تِسْعَ مِدَةٍ وَاتَّنَنَيْ عَسَرَةَ
 سَدَةً وَمَانَ

٩ وَعَاسَ أَدُوسُ نِسْعِينَ سَدَنَّهُ وَوَلَدَ قينَانَ

١٠ ﴿ وَعَاشَ أَنُوسُ بَعْدَهَا وَلَدَ قِينَانَ لَهَ الْنِي مِتَةَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ

١٢ وَعَاشَ قِينَانُ سَدْعِينَ سَنَةً وَوَلَنَ الْمَهَلَاثِيلَ
 ١٣ \* وَعَاشَ قِينَانُ بَغْدَهَا وَلَنَ هَمْلَاثُدبلَ ثَهَانِيَ
 ١٣ \* وَعَاشَ قِينَانُ بَغْدَهَا وَلَنَ مَهْلَاثُدبلَ ثَهَانِيَ
 ١٥ هِنَهُ وَلْرَبُعبنَ سَنَةً وَوَلَنَ بَنينَ وَتَنَاتُ \* فَكَاذَتْ \* فَكَاذَتْ \* فَكَاذَتْ \* فَكَاذَتْ \* فَكَاذَتْ فَيَدَانَ تِسْعَ مِثَةً وَعَنَشَرَ سِنِينَ وَسَاتَ
 وَمَاتَ

ا وَعَاشَ مَهْ اَلْدُيلُ خَهْ سَا وَسِدِينَ سَنَةً وَوَلَدَ
 ا يَارَدُ \* وَعَاشَ مَهْ اَلْدُيلُ نَعْدَمَا وَلَدَ يَارَدُ ثَمَانِيَ
 ا يَارَدُ \* وَعَاشَ مَهْ اَلْدُيلُ نَعْدَمَا وَلَدَ يَارَدُ ثَمَانِيَ
 ا مِدَهُ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ \* فَكَانَتَ

# تَـکُودِن \* ه \*

كُلُّ أَيَّامٍ مَهْلَلْئِيلَ ثَمَانِيَ مِثَةً وَخَمْسًا وَتَسْعِينَ سَنَةً وَخَمْسًا وَتَسْعِينَ سَنَةً وَمَاتَ

١٨ وَعَاشَ دَارَدُ مِدَّةً وَآثَنَدَيْنِ وَسِتَّدِنَ سَنَةً وَآثَنَدُ وَكَا ١٩ أَخْنُونَ \* وَعَاشَ دَارَدُ بَعْدَما وَلَدَ أَخْدُونَ ٢٠ تَمَانِيَ مِثَة سَنَة وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتِ \* فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّام يَارَدُ تِسْعَ مِثَة وَآثَنَتَيْنِ وَسِنِّينَ سَنَةً وَمَانَ

٢١ وَعَاثَنَ أَخْدُوخُ خَمْسًا وَسِدِّينَ سَنَةً وَوَلَدَ ٢٢ مَدُّوشَالَجَ \* وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ الله بَعْدَمَا وَلَدَ مَنُوشَالَجَ فَلَكُ مَلَةً سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتِ مَنُوشَالَجَ ثَلَثُ مَلَةً سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتِ مَنُوشَالَجَ ثَلَثُ مَلَةً مَنَاةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتِ مَنُوسَالَجَ ثَلَثُ مَكَانَتُ كُلُّ أَيَّامٍ أَخْذُوخُ ثَلَثُ مَعَ اللهِ وَلَمْ يُوجَدُ اللهِ وَسَارَ أَخْذُوخُ مَعَ اللهِ وَلَمْ يُوجَدُ اللهِ وَلَمْ يُوجَدُ لَلَّهُ وَلَمْ يُوجَدُ

٢٥ وَعَاشَى مَتُوشَالَيْمُ مِثَنَّهُ وَسَبْعًا وَزَمَانِينَ سَنَهً ٢٢ وَوَلَدَ لَاَمَكَ \* وَعَاشَ مَنُوشَالَحُ بَعْدَمَا وَلَدَ لَامَكَ سَنْعَ مِثَةً وَآثَنَدَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً وَوَلَدَ ٢٧ بَذِينَ وَتَنَاتِ \* فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامٍ مَنُوشَالِرَ تِسْعَ مدَّة وَتسْعًا وَستَّينَ سَنَةً وَمَاتَ ٢٨ وَعَاشَ لَامَكُ مِثَةً وَٱثْنَتَدْيْنِ وَتُمَايِدِنَ سَنَةً ٢٩ وَوَلَدُ ٱبْنَا \* وَدَعَا ٱسْمَهُ نُوحًا . قَائِلًا هَٰذَا بُعَزِّينَا عَنْ عَمَلِنَا وَتَعَبِ أَبْدِيذَا مِنْ قِبَل ٣٠ ٱلْأَرْضِ ٱلنَّبِي لَعَنَهَا ٱلرَّبِّ \* وَعَاشَ لَآمَكَ ". بَعْدَهَا وَلَدَ ذُوحًا خَهْسَ مِئَةً وَخَهْسًا وَتُسْعِينَ ٣١ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِدِينَ وَبَنَاتٍ \* فَكَانَتُ كُلُّ أَبَّامٍ لَاَمَكَ سَنْعَ مِنَةً وَسَنْعًا وَسَنْعِينَ سَنَةً وَمَاتَ

#### ُ تَکُویں \* ہ \* ۲ ×

٣٣ وَكَانَ نُوحُ ٱبْنَ خَمْسِ مِئَةً سَنَةٍ وَوَلَدَ نُوحُ سَامًا وَحَامًا وَيَافَثَ

# ٱلْأَصْحَاحُ ٱلسَّادِسُ

ا وَحُدَثَ لَمَّ البَّدَا النَّاسُ بَكُنْرُونَ عَلَى الْأَرْضِ اللّهِ وَأُوا بَنَاتِ اللّهِ النَّالَّ فَالنَّالَ اللّهِ وَأَوَا بَنَاتِ اللّهِ اللّهِ وَأَوَا بَنَاتِ اللّهِ اللّهِ وَأَوْا بِهُ فَقَالَ الرّبّ لاَ اللّهِ اللّهِ مِنْ كُلِّ مَا الْخَتَارُوا \* فَقَالَ الرّبّ لاَ يَدِينُ وُوحِي فِي الْانْسَانِ إِلَى اللّهِ مَقَالَ الرّبّ لاَ يَدِينُ وَحِي فِي الْانْسَانِ إِلَى اللّهِ مَقَالَ الرّبّ لاَ يَدِينُ وَحِي فِي الْانْسَانِ إِلَى اللّهِ مَقَدًا وَعَشَرِينَ سَنَهُ هُو مَنْ بَنَاتِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَ وَعَشَرِينَ سَنَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وَوَلَيْنَ لَهُمْ أُوْلَادًا . هُوُلَاء هُمُ لَكُبَدَادِرُدُ ٱلَّذِينَ يُهُ ٱلدَّهْرِ دُوُو السَّمِ ه وَرَأَى ٱلرَّبُّ أَنَّ سَرَّ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ كَذُر فِي ٱلْأَرْضِ . وَأَنَّ كُلَّ نَصَوْرِ أَفْكَارِ فَأَهِهِ إِنَّهَا هُوَ سِٰرِّيْرُ و كُلَّ يَوْمٍ \* فَحَزِنَ ٱلرَّبِّ أَنَّهُ عَمِلَ ٱلأَنْسَانَ في اللَّرْضِ . وَنَأْسَفَ فِي قَلْدِيرٍ \* فَعَالَ ٱلرَّبِّ أَتَّكُو عَنْ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي خَلَفْتُهُ. ٱلْأَنْسَانَ مَعَ بَهَاتُمَ وَدُّنَّابَات وَطُيُورِ ٱلسَّمَاء. ٨ لَأَنِّي حَزِنْتُ أَنِّي عَمِلْتُهُمْ \* وَأَمَّا نُوحَ فَوَجَدَ نِعْمَةً في عَيْنَي ٱلرَّبّ

٩ هَٰذُهُ مَوَالِيدُ نُوجٍ . كَانَ نُوحٌ رَجُلًا بَارًا كَامِلًا
 ١. فِي أُجْيَالَهِ . وَسَارَ نُوحٌ مَعَ ٱللهِ \* وَوَلَنَ نُوحٌ
 ١. ثَنْتُهُ بَذِينُ سَامًا وَحَامًا وَدَافَتُ \* وَفَسُدَتِ

١٢ ٱلْأَرْضُ أَمَامَ ٱللَّهِ وَآمَنْكَلَأَتِ ٱلْأَرْضُ ظُلْمًا ﴿ وَرَأَى ٱللهُ ٱلْأَرْضَ فَإِدَا هِيَ قَدْ فَسُدَتْ . إِذْ كَانَ كُلِّ بَنِيَرِ فَنْ أَفْسَمَ طَرِيقَهُ عَلَى ٱلْأَرْضَ ١٣ فَعَالَ ٱللَّهُ لِدُوحِ نَهَادَةُ كُلِّ بَشَرِ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي . لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ آمْتَالَأَتْ ظُلُمًا مِنْهُمْ . فَهَا ١١٠ أَنَا مُهَاكُهُمْ مَعَ ٱلْأَرْضِ \* اصْنَعْ لَنَعْسِكَ فُلْكًا مِنْ خَسَبِ جُغْرِ. تَعْبَعَلُ ٱلْعُلْكَ مَسَاكِنَ. ه ا وَتَطَلَّدِهُ مِنْ دَاخِلُ وَمِنْ خَارِجٍ بِٱلْفَارِ \* وَهُمَنَا تَصْنَعُهُ . ثَلْثَ مِنَهُ ذِرَاعِ بَكُونُ طُولُ ٱلْفُلْكِ وَحَمْسينَ ذِرَاعًا عَرْصُهُ وَثَلْثينَ ذَرَاعًا ٱرْتَهَاعُهُ ١١ \* وَذَصْنَعُ كُوا لِلْعُلْكَ وَتُكَمِّلُهُ إِلَى حَدَّ ذَرَاعِ مِنْ فَوْقُ . وَتَضَعُ بَابَ ٱلْمُأْكِ فِي جَانِبِهِ . مَسَاكِنَ ١٧ سُفَلِيَّةً وَمُتَوَسَّطَةً وَعُلُونَةً تَعْعَلُهُ \* فَهَا أَنَا آت

بِطُوفَانِ ٱلْمَاءِ عَلَى ٱلأَرْضِ لأَهْلكَ كُلَّ جَسَد فيه رُوحُ حَيْرةِ مِنْ تَحْتِ ٱلسَّمَاءِ . كُلُّ مَا في ١٨ ٱلْأَرْضَ بَهُوتُ \* وَلَكِنْ أَقْيِمُ عَهْدِي مَعَكَ. فَدَنْ ذُلُ ٱلْقُلْكَ أَنْتَ وَبَذُوكَ وَآمُراَتُكُ وَنسَاء ١٩ نَنيكَ مَعَكَ \* وَمَنْ كُلِّ هَيْ مِنْ كُلِّ ذي جَسَب ٱثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ تُدْخِلُ إِلَى ٱلْفُلْكِ . \* لَأَسْتَنْقَاتُهَا مَعَكَ . نَكُونُ ذَكَوًا وَأَنْثَى \* منَ ٱلطَّيْور كَأَجْنَاسِهَا وَمِنَ ٱلْجَهَاتِمِ كَأَجْنَاسِهَا وَمِنَ كُلْ دَبَّابَاتِ ٱلْأَرْضِ كَأَحْنَاسِهَا. ٱتْنَدّْنِ مِنْ كُلِّ ٢١ تُدْخِلُ إِلَيْكَ لأَسْتَبْهَاتِهَا \* وَأَنْتَ فَخُدُ لَنَفْسكَ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ بُؤْكُلُ وَأَجْمَعْهُ عَنْدَكَ . ٢٢ فَيَكُونَ لَكَ وَلَهَا طَعَامًا \* فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلُّ مَا أَمْرَهُ بِهِ ٱللَّهُ . هَكَدَا فَعَلَ

# اَلاَّصْعَالُمُ ٱلسَّادِعُ

ا وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِنُومِ ٱدْخُلْ أَنْتَ وَجَمِيعُ نَيْدِكَ إِلَى ٱلْقُالَثِ . لِأَنِي إِبَّاكَ رَأَيْتُ بَارًّا لَدَيَّ في ٢ هٰدَا لَخِيلِ \* مِنْ جَمِيعِ ٱلْبَهَاتِمِ ٱلطَّاهَرَدِ نَأْخُدُ مَعَكَ سَنْعَةُ سَنْعَةً دَكَرًا وَأَنْتَى . وَمِنَ ٱلْبَهَائِم مُ ٱلَّتِي لَيْسَتْ بِطَاهِرَة ٱثْنَيْن ذَكَرًا وَأَنْنَى ، وَمَنْ طُدُورِ ٱلسَّمَاءِ أَيْصًا سَبْعَةً سَبْعَهُ دَكُراً وَأَنْنَى . ا السَّتَمْنَاءُ نَسُلِ عَلَى وَجْهِ كُلِّ ٱلْأَرْضِ \* لَأَيْ بَعْدَ سَبْعَةِ أُبَّامَ أَبْصًا أَمْطِرُ عَلَى ٱلْأَرْضَ أَرْبَعَينَ يَوْمًا وَأَرْبُعِدِنَ لَبُلَهُ . وَأَقْتُمُو عَنْ وَهُمُ ٱلْأَرْضَ ه كُلَّ فَاتِم عَمِلْنُهُ \* فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا أَمْرُكُ بِهُ ٱلرَّبُّ

٢ وَلَمَّا كَانَ دُوحٌ آبَّنَ سِنِّ مَذَةٍ سَذَةٍ صَارَ طُوفَانُ اللَّهَاء عَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَنَحَلَ دُوحٌ وَنَدُولُا وَآمُواُنَهُ وَنسَاء بَنِدِيهِ مَعَهُ إِنِّي الْعُلْكِ مِنْ وَجِّهِ مِيَامٍ ٨ ٱلطَّلُوفَان \* وَمِنَ ٱلْدَهَاتِمِ ٱلطَّاهِرَذِ وَٱلْدَهَائِمِ ٱلَّذِي لَيْسَتْ بِطَاهِرَة وَمِنَ ٱلطُّدُورِ وَدُلٌّ مَا يَدِبُّ ٩ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* دَخَلَ ٱثْنَانِ ٱثْنَانِ إِلَى نُوحِ إِلَى الْغَالَثُ ذَكَرًا وَأَنْثَى . كَمَا أَمَرَ ٱللَّهُ نُوحًا ١٠ وَحَدَثَ بَعْدَ ٱلسَّنْعَة ٱلأَبَّامِ أَنَّ مِيَادَ ٱلطُّوفَان ١١ صَارَتْ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* في سَنَةِ سِتِّ مِثَةً مِنْ حَيْوِةِ نُوحٍ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلدَّانِي فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعَ عَسَرَ مِنَ ٱلشَّهُو فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ ٱنْفَجَرَتَ كُلُّ يَنَاسِعِ ٱلْعَمْرِ ٱلْعَظِيمِ وَٱنْفَتَدَتْ طَاقَاتُ ٱلسَّمَاء ١٢ \* وَكَانَ ٱلنَّهُ عُلَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَرْبُعِينَ بَوْمًا وَأَرْبَعِينَ ١٣ لَبْلَةً \* فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ عَيْنِهِ دَحَلَ نُوحٌ وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَافَتُ بَنُو نُوحٍ وَآمَرَأُهُ نُوحٍ وَثَانُ نِسَاء ١١٠٠ بَنِدِهِ مَعَهُمْ إِلَى الْفَلْكَ ، فَمْ وَكُلُّ الْوَحُوسَ كَأَجْنَاسَهَا وَكُلُّ ٱلْنَهَاتُم كَأَجْنَاسِهَا وَكُلُّ ٱلدَّبَّابَاتِ ٱلَّتِي تَدبُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَأَجْذَاسِهَا وَكُلُّ ٱلطُّادُورِ ١٥ كَأَجْنَاسَهَا كُلُّ عُصْفُور كُلُّ ذي جَنَام \* وَدَحَلَتْ إِلَى نُوحِ إِلَى ٱلْفُالَّ ِ ٱثْنَانِي ٱثْنَانِي مِنْ كُلِّ ١١ حَسَن فَيْهُ رُوحُ حَبُودٌ \* وَٱلنَّاخِلَاتُ دَخَلَتْ ذَكَرًا وَأَنْثَى مِنْ كُلِّ ذِي حَسَدٍ كُمَّا أَمَّرَهُ الله . وأَغْلَقُ الرَّبِّ عَلَيْهِ

#### تَـکُودِن \* ٧ \*

عَلَى ٱلْأَرْضِ . فَكَانَ ٱلْقُلْكُ يَسيرُ عَلَى وَجُّهُ ١٩ ٱلْمِيَاة \* وَنَعَاظَمَت ٱلْمِيَاهُ كَنيرًا حِمًّا عَلَى ٱلْأَرْضَ . فَتَعَطَّتْ جَمِيعُ لَلْجَبَالِ ٱلشَّاصِخَةِ ٢٠ ٱلَّذِي تَحْتَ كُلِّ ٱلسَّهَاء \* خَمْسَ عَشْرَةُ ذَرَاعًا فِي ٱلْأَرْنَفَاعِ تَعَاظَهَت ٱلْهِيَاهُ . فَنَغَطَّت ٱلْجَبَالُ ٢١ \* فَهَاتَ كُلُّ ذي جَسَد كَانَ يدبُّ عَلَى ٱلْأَرْصِ . مِنَ ٱلطَّيُورِ وَٱلْبَهَاتِمِ وَٱلوَّحُوسُ وَكُلِّ ٱلزَّدَّافَاتِ ٱلَّذِي كَانَتْ دَزْحَفُ عَلَى ٱلْأَرْصِ ٢٢ وَجَمِيعُ ٱلنَّاسِ ، كُلُّ مَا فِي أَنْفِهِ نَسَمَتُهُ رُوحِ ٢٣ حَدِوْدِ مِنْ كُلِّ مَا فِي ٱلْبَادِسَة، مَاتَ × فَحَمَا ٱللَّهُ كُلَّ قَاتِمٍ كَانَ عَلَى وَجْهُ ٱلْأَرْضُ . ٱلنَّاسَ وَٱلْدَبَاتُم وَٱلدَّبَابَات وَطُدُورَ ٱلسَّمَاء . فَٱنْهَحَتْ مِنَ ٱلْأَرْضِ . وَتَبَيَّى نُوحٌ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي

#### تَكُورِن \* ٧ \* ^ \*

٢٠ ٱلْفُلْكِ فَعَمَّا \* وَتَعَاظَمَتِ ٱلْمِيَالُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِئَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا

## اَلْأَصْحَالُمُ النَّامِنُ

ا تُمَّ ذِكْرَ ٱللهُ نُوحًا وَكُلَّ ٱلْوُحوشِ وَكُلَّ ٱلْبَهَاتِمِ النَّيْ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ . وَأَجَازَ ٱللهُ رِجِعًا عَلَى اللَّهُ رَجِعًا عَلَى اللَّهُ رَجِعًا عَلَى الْفَرْضِ فَهَدَأْتِ ٱلْمَيَاهُ . وَآنسَدَنْ يَنَادِيعُ الْعَمْرِ وَطَاقَاتُ ٱلسَّمَاء . فَآمْدَنَعُ ٱلْمَطُرُ مِنَ الْفَرْضِ رُجُوعًا الْعَمْرِ وَطَاقَاتُ ٱلسَّمَاء . فَآمْدَنَعُ ٱلْمَطُرُ مِن الْفَرْضِ رُجُوعًا مُدَّوَالِيًا . وَبَعْدَ مِثَنَةً وَخَهْسِينَ يَوْمًا بَعْصَت مُثَنَّةً وَخَهْسِينَ يَوْمًا بَعْصَت عَلَى اللَّهُ فِي ٱلسَّمْرِ ٱلسَّابِعِ فِي الْمَيَاهُ فَي ٱلسَّمْرِ ٱلسَّابِعِ فِي الْمَيْدُ اللَّهُ فِي ٱلسَّمْرِ ٱلسَّابِعِ فِي الْمَيْدُ وَلَيْلُكُ فِي ٱلسَّمْرِ ٱلسَّابِعِ فِي الْمَيْدَةُ وَخَهْسِينَ يَوْمًا بَعْصَت الْمَيْدَةُ لَنَا اللَّهُ فِي ٱلسَّمْرِ ٱلسَّابِعِ فِي السَّمْرِ عَلَى حِمَالِ الْمَيْدَةُ مُنْ السَّمْرِ عَلَى حِمَالِ مَا اللَّهُ فَي ٱلسَّمْرِ عَلَى حَمَالِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ السَّمْرِ عَلَى حَمَالِ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ فِي السَّمْرِ عَلَى حَمَالِ مَا اللَّهُ فَي السَّمْرِ عَلَى مَكَالِ مَا اللَّهُ فَي السَّمْرِ عَلَى مَنَالِ مَا اللَّهُ فَي السَّمْرِ عَلَى مَنَالِ عَمَالَ مَنْ اللَّهُ فَي السَّمْرِ عَلَى مَالَوْلَالًا اللَّهُ فَي السَّمْرِ عَلَى مَالَو اللَّهُ الْمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَ مُنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى مَنْ الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَا

#### تَكُورِن \* ^ \*

الَى ٱلنَّمْهِ وَٱلْعَاشِرِ . وَفِي ٱلْعَاشِرِ فِي أُوَّلِ ٱلشَّهْرِ ظَهَرَتْ رُؤُوسُ لَلْخَبَال ٢ وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَرْنَعِينَ يَوْمًا أَنَّ نُوحًا فَتَحَ طِاقَةَ ٱلْقُلْكَ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ عَملَهَا وَأُرْسَلَ الْغُرِابَ \* فَخَرَبَ مُنَرَدُدًا حَتَى نَشَفَتِ ٱلْمِيَاهُ ٨ مَن ٱلْأَرْضِ \* ثُمَّ أَرْسَلَ لَلْحُهَامَةً مِنْ عَدْدٍ ٢ لَيْرَى هَيْلُ قَالَتِ ٱلْمِدَاهُ عَنْ وَجَّه ٱلْأَرْضَ ٩ ﴿ فَلَمْ تَحِدِ لَكُمَامَةُ مَقَرًّا لرجْلها . فَرَجَعَتُ الَّذَّهُ إِلَى ٱلْقُلْكَ . لِأَنَّ مِيَاهًا كَادَتْ عَلَى وَجْهِ كُلَّ ٱلْأَرْضِ . فَمَدَّ بَدَهُ وَأَخَذَهَا وَأَدْخَلَهَا عَذْدَهُ ١٠ إِلَى ٱلْفُلْكِ م فِلَهِثِ أَنْضًا سَبْعَةَ أَيَّام أَخَرَ وَعَادَ 11 فَأَرْسَلَ لَكُمَامَةُ مِنَ ٱلْقُلْكِ \* فَأَتَتُ الَّذِهِ لْكُمَامَةُ عِدْدَ ٱلْمُسَاءِ وَإِذَا وَرَقَهُ زَنْدُ... خَضْرَاء

### تَكُوين \* ^ \*

فِي وَمِهَا . فَعَلَم نُوحٌ أَنَّ ٱلْمِيَادَ قَنْ قَلَّتْ عَنِ ١٢ ٱلْأَرْضِ ﴿ فَلَبِتَ أَيْضًا سَبْعَهُ أَيَّامٍ أُخَرَ وَأَرْسَلَ ٱلْمُمَامَةُ فَلَمْ نَعُدُ تَرْجِعُ إِلَبْهِ أَيْضًا

السَّمْرِ الْأَوْلِ فِي السَّدَة الْوَاحِدَة وَالسَّنَ مِتَة فِي السَّدَة الْوَاحِدَة وَالسَّنَ مِتَة فِي السَّمْرِ الْوَلِ السَّمْرِ الْقَالَةِ عَنِ الْمُعَلَّةِ عَنِ الْمُعَلَّةِ عَنِ الْعُلَكِ عَنِ الْمُعَلِّةِ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللْمُن اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللْمُنْ مِن اللْمُنْ مِن اللَّهُ مِن اللْمُنْ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُنْ مِن الْمُولِ اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللْمُنْ ا

ا وَكُلَّمُ ٱللَّهُ نُوحًا قَالِلًا \* آخُرُجُ مِنَ ٱلْعُلْكِ أَنْتَ الْعُلْكِ أَنْتَ الْعُلْكِ أَنْتَ الْعُلْكِ أَنْتَ الْعُلْكِ أَنْتَ اللهُ وَكُلَّ الْعُلْكِ مَعَكَ \* وَكُلَّ لَا وَآمْرَأْنُكِ مَعَكَ مِنْ كُلِّ دَي جَسَد لَكَدُورِ وَٱلْبَهَادُمِ وَكُلَّ ٱلدَّبَادِاتِ ٱلنِي تَدِيبًا اللهِ اللهُ ال

#### ىگودى × ^ 🔻

عَلَى ٱلْأَرْضِ أَخْرِجْهَا مَعَكَ وَلِنَدَوَالَدُ فِي ٱلأَرْضِ الْمَرْجُهَا مَعَكَ وَلِنَدَوَالَدُ فِي ٱلأَرْضِ الْمَ وَتُحْرَجَ ذُوحِ الْمُورُ وَنَحْدُرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ الْمُ فَخَرَجَ دُوحِ الْمَرَاتُدُهُ وَنِسَاءٌ بَنِيهِ مَعَهُ \* وَكُلَّ ٱلطَّيُورِ كُلَّ لَلْيَهِ وَكُلُّ ٱلطَّيُورِ كُلَّ الطَّيُورِ كُلَّ الطَّيُورِ كُلَّ مَا يَدِبِ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَأَنْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَ مَا يَدِبِ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَأَنْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَ الْمُنْ مَا يَدِبِ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَأَنْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَ اللَّمْ

رَائِدَمَ الْوَلَّ مَدْهُ عَلَى اللَّرْبِ . وَأَحَدَ مِنْ كُلِّ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ وَمِنْ كُلِّ الطَّيْوِ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ الْمَدْبَعِ \* فَتَدَسَّمَ الرَّبُ الْمَدْبَعِ \* فَتَدَسَّمَ الرَّبُ الْمَدْبَعِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُودُ الْمَحْدَةُ الرَّحِمَ الْمَدْبُ فَي قَلْدِهِ لَا أَعُودُ الْعَنُ الْمُرْضَ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الْإِنْسَانِ لَأَنَّ الْمَنْ الْمِلْ الْمَدْبُ حَدَاثَتَه . وَلَا أَعُودُ الْبَضًا أُمِّيتُ كُلَّ حَيِّ كُمَا فَعَلْتُ \* مُدَّةً اللَّهُ \* مُدَّةً اللَّهُ اللْمُعَالَى اللْمُعَالَى الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### ذَكَوبين × ^ × ٩ ×

# ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّاسِعُ

ا وَبَارَكَ ٱللَّهُ نُوحًا وَبَذيه وَقَالَ لَهُمْ أَنْمرُوا ٣ وَآتَكُنُ وَا وَآمَلَا وَا أَلْأَرْضَ ﴿ وَلَتَكُنْ خَسَيَتُكُمْ وَرَهْمَةُكُمْ عَلَى كُلِّ حَيْوَانَات ٱلْأَرْضِ وَكُلِّ طُبُورِ ٱلسَّمَاء . مَعَ كُلُّ مَا دَدنُّ عَلَى ٱلأَرْض وَكُلَّ أَسْهَاكِ ٱلبَّخْرِ قَنْ دُفَعَتَ إِلَى أَيْدِيكُمْ ٣ ، كُلُّ دَابَّة حَيَّه تَكُونُ لَكُمْ طَعَامًا . كَالْغُنْت ٩ ٱللَّذْسَرِ دَفَعْتُ إِلَيْكُمُ لَلْمَدِيعَ ، غَيْرَ أَنَّ لَحُما ه المحدّاته دمه لا تأكلوه ، وَأَطَلُبُ أَنَا دَمَكُمْ لْأَنْفُسِكُم فَغُطْ . مِنْ يَدِ كُلِّ هَيْوَانِ أَطَالُبُهُ .

وَمِنْ نَد ٱلْإِنسَانِ أَطْلُلُ نَعْسَ ٱلْإِنْسَانِ . مِنْ ا يَد ٱلْأَنْسَانَ أَخِيم السَّافِكُ دَم ٱلْأَنْسَانَ الْمُسَانَ بِٱلْأَنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ . لأَنَّ ٱللَّهَ عَلَى صُورَتَهُ عَملَ ٱلْأَنْسَانَ \* فَأَتَمرُوا أَنْتُمْ وَٱكْتُرُوا وَتَوَالَدُوا في ٱلْأَرْضُ وَنَكَاذَرُوا فَدِهَا ٨-٩ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ نُوحًا وَبَنْدِهِ مَعَهُ قَائِلًا \* وَهَا أَنَّا مُقْدِمْ مِيذَاقِي مُعَكُم وَمِعَ نَسَاكُمْ مِنْ بَعَدُكُمْ ١٠ \* وَهَمْ كُلِّ ذَوَاتِ ٱلْأَنْفُسِ لَكَبَّهُ ٱلَّذِي هَعَكُمُ . ٱلطَّيُورِ وَٱلٰهَۥ َائِمِ وَكُلِّ وُحُوشِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي مَعَكُمْ مِن جَمِيعِ لَلْمَارِجِينَ مِنَ ٱلْقُلْكَ حَتَّى ١١ كُلِّ حَدَوَان ٱلْأَرْضِ \* أَقِيمُ مِينَاقِي مَعَكُمْ فَلَا يَنْفَرِضُ كُلُّ ذِي جَسَد أَيْضًا بِهِيَاهِ ٱلطُّوفَانِ. ١٢ وَلَا يَكُونُ أَبْضًا طُوفَانَ لِبُخْرِبَ ٱلْأَرْضَ \* وَفَالَ

. ن ۱۰ مر

ٱللهُ هُذه عَلَامَةُ ٱلمبدَاقِ ٱلَّذِي أَنَا وَاضعُهُ بَنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ كُلِّ دَوَاتِ ٱلْأَنْفُسِ لَلْمَيَّة ١٣ ٱلَّذِي مَعَكُمْ إِلَى أَجْبَالِ ٱلِدَّهْرِ: وَضَعْتُ فَوْسِي مِي ٱلسُّحَابِ فَتُكُونُ عَلامَة ميذَاق بَيْنِي وَبَيْنَ ١٤ ٱلْأَرْضِ \* فَيكُونُ مَنَّى أَنْشُرْ سَحَابًا عَلَى ٱلأَرْضِ ه ا وَتَظَهَرَ ٱلْفَوْسُ فِي ٱلسَّمَابِ \* أَنِّي أَذُكُرُ مِبنَاقِي ٱلَّذِي نَدْي وَبَينَكُم وَبَيْنَ كُلِّ نَفْسِ حَيَّة في كُلِّ جَسَدٍ . فَلَا تَكُونُ أَنْضًا ٱلْهَيَاهُ طُوفَانًا ١٦ لَدُّمْلُكَ كُلَّ فِي جَسَدٍ ﴿ فَهَتَىٰ كَادَتُ ٱلْقُوسُ في ٱلسَّحَابِ أَبْصِرُهَا لأَدْكُرَ مِيتَاقًا أَبُدِنًّا دَيْنَ ٱلله وَبَيْنَ كُلِّ نَعْسِ حَيَّة فِي كُلِّ جَسَب عَلَى ١٧ ٱلْأَرْضِ \* وَفَالَ ٱللَّهُ لِدُوجِ هٰذِهِ عَلَامَهُ ٱلْمِبِذَافِ

# مَـکُوبن \* ۹ ×

ٱلَّذِي أَنَا أَقَهْدُهُ بَذِي وَبَيْنَ كُلِّ ذِي جَسَدٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ

١٨ وَكَانَ بَدُو نُوحِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ ٱلْعُلْكِ
 سَامًا وَحَامًا وَيَافَثَ . وَحَامٌ هُوَ أَبُو كَذْعَانَ
 ١٩ \* هُولُاءِ ٱلثَّلْتَةُ هُمْ بَنُو نُوحٍ . وَمِنْ هُولُاءِ

إِ تَسَعَبَتُ كُلُّ ٱلْأَرْضِ

#### تَکُودن \* ۹ × ۱۰ ×

٢٥ بِهِ ٱبدُهُ ٱلصَّغِيرُ \* فَعَالَ مَلْعُونَ كَنْعَانُ . عَدْنَ ٢٥ الْعُمِيدِ يَكُونُ لِإِخْوَدِهِ \* وَقَالَ مُهَارَكُ ٱلرَّبُ ٢٧ اللهُ سَامِ وَلِيكُنْ كَنْعَانُ عَدْدًا لَهُمْ \* لَبَغْنَجُ ٢٧ اللهُ سَامِ وَلِيكُنْ كَنْعَانُ عَدْدًا لَهُمْ \* لَبَغْنَجُ ٢٧ اللهُ لَبَافَتُ فَيَسْكُنْ فِي مَسَاكِنِ سَامٍ . وَلَيْكُنْ كَذْعَانُ عَدْدًا لَهُمْ

٢٨ وَعَاشَ نُوحْ بَعْدَ ٱلطَّوْفَانِ نَلْتَ مِلَةً وَخَمْسِينَ ٢٩ سَنَةً \* فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامٍ نُوحٍ تِسْعَ مِثَةٍ وَخَهْسِينَ سَنَةً وَمَاتَ

## ٱلْأُصْحَالُح ٱلْعَاشِرُ

ا وَلْهِهِ مُ وَالْهِ كُ بَنِي نُومٍ . سَالْمُ وَحَامٌ وَيَافَعُ . م وَوُلِكَ لَهُمْ كَنُونَ بَعْدَ الطَّوْفَانِ \* بَنُو يَافَتَ مُومَرُ وَمَا هُوحُ وَمَادَاي وَيَاوَانُ وَتُوبَالُ وَمَاشَكُ مُومَرُ وَمَا هُوحُ وَمَادَاي وَيَاوَانُ وَتُوبَالُ وَمَاشَكُ

٣ وَتَدِرَاسُ \* وَبَدُو جُومَرَ أَسْكَمَازُ وَرِبْفَاتُ. وَتُوجَرْمَهُ ع وَبَذُو بَاوَانَ أَليشَةُ وَتَرْشِيشُ وَكَدِّيمُ وَكَدِّيمُ وَدُودَانيمُ ه \* من هُوُلاء تَعَرُّقَتْ جَرَاتُرُ ٱلْأُمَمِ بِأَرَاضِدِهِمْ كُلِّ انْسَان كَلْسَانه حَسَبَ قَبَاتَاهُمْ بِأُمَهِمْ ٢.٧وَبَذُو ْحَامِ كُوشُ وَمِصْرَابِيمُ وَقُوطُ وَكَنْعَانُ \* وَبَذُو كُوشَ سَبَا وَحَوبِلَهُ وَسَنْتَةُ وَرَعْمَهُ وَسَنْتَكَا . مُ وَبَدُو رَعْمَةً شَدًا وَدَدَانُ \* وَكُوشُ وَلَكَ نَهْرُودَ ٩ ٱلَّذِي ٱبْدَّنَا لَكُونُ جَدَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ \* ٱلَّذِي كَانَ حَبَّارَ صَدِّد أَمَّامَ ٱلرَّبِّ . لَهُ لَكَ بُقَالُ ١٠ كَنِهْرُودَ جَبَّارُ صَدْد أَهَامَ ٱلرَّبِّ \* وَكَانَ ٱبْدَداءُ مَمْلَكَته بَادِلَ وَأَرَكَ وَأَكَتُ وَأَكَدُهُ وَكَلْنَةَ فِي أَرْض ١١ شِنْعَارَ \* مِنْ نِنْكَ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ أَشُورُ وَبَنِي ١٢ نِينَوَي وَرُّخُوبُوتَ عَيْرَ وَكَالَحَ \* وَرَسَنَ بَيْنَ

#### تَکُودِن \* ١٠ ٠

١٢ بِعَذُوكَ وَكَالَمَ . هِيَ ٱلْمَدِيدَةُ ٱلْكَدِيرَةُ \* وَمَصَرَابُمُ وَلَكَ لُودِيمَ وَعَنَامِيمَ وَلَهَابِيمَ وَنَفْتُوحِيمَ ١١٠ \* وَفَدْرُ وسيمَ وَكَسْلُوهِيمَ . ٱلَّذِينَ خَرَجَ مِذْهُمْ ه ا فلشَّديمُ وَكَفْدُورِبمُ ﴿ وَكَذْعَانُ وَلَدَ صَدُّونَ ١٦ دِكُرُهُ وَجِدًّا وَالْيَدُوسِيُّ وَالْأُمُورِيُّ وَلَلْأَرْجَاسَيُّ اللهُ \* وَلَكُوتِي وَالْعَرْفِي وَالسِّدِنِي \* وَالْارْوَادِيُّ وَٱلصَّمَارِيُّ وَلَلْمَانِيُّ . وَبَعْدَ دلكَ تَعَرَّقَتْ 19 قَدَائِلُ ٱلْكَنْعَانِي \* وَكَانَتْ تُكُومُ ٱلْكَنْعَانِي مِنْ صِيدُونَ حِينَهَا نَجِيُّ يَحْوَ خَرَارَ ، إِلَى عَزَّادَ وَحِينَهَا كَيْبِي نَحُو سَدُومَ وَعَهُورَهُ وَأَدْمَةً ٢٠ وَصَدُوبِيمَ إِلَى لَاشَعَ \* هُولَاء بَدُو حَام حَسَبَ قَدَالِهِمْ كَأُنْسَدَهُمْ بَأَرَاضِهِمْ وَأُمْمِهُمْ ٢١ وَسَامٌ أَبُو كُلُّ دَنِي عَابِرَ أَخُو بَافَتُ ٱلْكَدِيرِ وُلِكَ

٢٢ لَهُ أَيْصًا بَدُونَ \* بَنُو سَامِ عَيلَامُ وَأَشُورُ وَأَرْفَكُمُشَادُ ٢٣ وَلُودُ وَأَرْاَمُ \* وَبُدُو أَرَامَ عُوصُ وَحُولُ وَجَاثَرُ ٢١٠ وَمَاشُ \* وَأَرْفَكُ شَادُ وَلَدَ شَالَيْمِ وَشَالَيْمِ وَشَالَيْمِ وَلَدَ ٢٥ عَادِرَ \* وَلِعَادِرَ وُلِكَ ٱنْبَنَانِ . ٱشْمُ ٱلْوَاحِدِ فَالَيْحُ لِأَنَّ فِي أَيَّامِهِ قُسَمَتُ ٱلْأَرْضُ. وَأَسَّمُ أَخِيهَ يَفْطَانُ ٢٦ \* وَيَقْطَانُ وَلَدَ أَلْهُودَادَ وَسَالَفَ وَحَضَرْمَوْتَ ٢٩ وَأَبِيهَا بِلَ وَشَبَا \* وَأَوْفِيرَ وَحَوِيلَةً وَيُوبَابَ . . ٣ جَمِيعُ هُوَلَاءِ بَدُو يَقْطَانَ \* وَكَانَ مَسْكَنُهُمْ مِنْ مبنا حِينَهَا كَجِي تُحُو سَفَارَ حَبَلِ ٱلْمَشْرِق ٣١ \* هُوُّلَاء بَنُو سَام حَسَبَ قَبَالِهُمْ كَالْسِنَدَىمُ بأراضيهم حسب أمههم ٣٢ \* هُوَّلَاء فَعَالَلُ بَهِي نُوحٍ حَسَبَ مَوَالِيدِهِمْ

# نَكُوبِن \* ١١ \*

بِأُمْمِهِمْ . وَمِنْ هُولَاءِ تَلَاَّقَتِ ٱلْأُمَّمُ فِي ٱلْأَضِ بَعْدَ ٱلطَّوفَانِ

## ٱلْأَصْحَائُمُ ٱلْحَادِي عَسَرَ

ا وَكَانَت ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا لَسَانًا وَاحِدًا وَلَعَمَّ وَاحِدَةً ٢ ، وَحَدَثَ فِي ٱرْتَحَالِهِمْ شَرْقًا أَنَّهُمْ وَجَدُوا ٣ بُفْعَةً فِي أَرْضِ شَنْعَارَ وَسَكَدُوا هُنَاكَ ﴿ وَقَالَ ٣ دَعْضُهُمْ لَدَعْضِ هَائمٌ لَصْنَعُ لِنَنَّا وَنَشْوِيهِ شَيًّا. فَكَانَ لَهُمْ أَلَكُ مَكَانَ لَكُجُرْ وَكَانَ لَعُهُمْ لَلْحِمْرِ ا مَكَانَ ٱلطِّينِ \* وَقَالُوا هَامَّ نَبْنِ لأَنْعُسنَا مَدينَهُ وَبُرْجًا رَأْسُهُ بَالسَّهَاء . وَنَصْنَعُ لَأَنَّفُسنَا ٱسْهًا ه لَتَلَّا نَنَبَدَّدَ عَلَى وَجْهُ كُلِّ ٱلأَرْضِ \* فَنَزَلَ ٱلرَّبُّ لِيَدْظُرَ ٱلْهَدِينَةَ وَٱلنُّرْجَ ٱللَّذَيْنِ كَانَ بَنُو

٣ آدَمَ يَبْدُونَهُمَا × وَقَالَ ٱلرَّبُّ هُوَذَا سَعْبُ وَاحِدْ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهُمْ وَلَهُ مَا ٱبْذِهَا وُهُمْ بِٱلْعَمَلِ. وَٱلْآنَ لَا يَمْتَدَعُ عَلَيْهِمْ كُلِّ مَا يَنْوُونَ أَنْ بَعْمَاُودُ \* هَاُمَّ نَنْزَلْ وَنُبَلَدِلْ هُمَاكُ لِسَانَهُمْ ٨ حَتَّى لَا يَسْمَعُ بَعْضُمْمُ لِسَانَ بَعْضِ \* فَبَدَّدَهُمُ ٱلرَّبِّ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهُ كُلِّ ٱلْأَرْضِ. ٩ فَكِفُّوا عَنْ بُنْيَانِ ٱلْمَدينَة \* لَدُلَكَ دُعِيَ ٱسْهُهَا بَابِلَ. لِأَنَّ ٱلرَّتَّ هُنَاكَ أَبَلَلَ لَسَانَ كُلِّ ٱلْأَرْضِ . وَمِنْ هُدَاكَ بَدَّدَهُمُ ٱلرَّبُّ عَلَى وَجْهُ كُلُّ ٱلْأَرْضِ

ا هٰذه مَوالدُ سَام . لَهَا كَانَ سَامٌ ٱبْنَ مِتَة سَدَة وَلَدَ أَرْفَكْسَادَ بَعْدَ ٱلطَّوفانِ بِسَنَنَيْنَ
 ال \* وَعَاشَ سَامٌ بَعْدَهَا وَلَدَ أَرْفَكَسَادَ خَمْسَ

### تَـکُویِن × ۱۱ ×

١٢ مِكَةٍ سَنَةً وَوَلَدَ بَنبِنَ وَبَدَاتٍ \* وَعَاشَ أَرْفَكُسَادُ ١٣ خَمْسًا وَثَلِيْنِ سَنَةً وَوَلَدَ شَالَحَ \* وَعَاشَ أَرْفَكْشَادُ بَعْدَهُمَا وَلَكَ شَالَحَ أَرْبَعَ مِثَةً وَثَاكَ ا سِدِينَ وَوَلَدَ، بَنِينَ وَبَنَاتِ \* وَعَاسَ شَالَحُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وَلَكَ عَابِرَ أَرْبَعَ مِئَةً وَتَلْتُ سِنِينَ وَوَلَّدَ بَنينَ ١٦ وَبَنَات \* وَعَاشَ عَادُرُ أَرْبَعًا وَنَلْدِينَ سَدَنَّهُ وَوَلَكَ ١٧ فَالَمَ \* وَعَاشَ عَابِرُ بَعْدَمَا وَلَدَ فَالَمَ أَرْبَعَ مِكَةً ١٨ وَنَلْتَدِنَ سَنَةً وَوَلَهُ بَندِنَ وَبَنَاتَ ﴿ وَعَاشَ ١٩ فَالَيْمِ نَلْدِينَ سَنَةً وَوَلَكَ رَعُو \* وَعَاشَ فَالَيْمِ بَعْدَمَا وَلَدَ رَعُو مَنْذَيْنِ وَتُسْعَ سنينَ وَوَلَّكَ ٢٠ بَنِينَ وَبَنَاتٍ \* وَعَاسَ رَعُو ٱنْنَنَيْن وَتَلْتينَ ٢١ سَذَنَةً وَوَلَدَ سُرُوبَ \* وَعَاشَ رَعُو بَعْدَمَا وَلَكَ

#### تَكُوين 11 \*

٢٧ وَهُذَهِ ٥٠ مَوَالَدُ تَارَبَ ﴿ وَلَكَ نَارَبُ أَبْرَامَ وَنَا هُورَ ٢٧ وَهَارَانَ . وَمَاتَ هَارَانُ لُوطًا ﴿ وَمَاتَ هَارَانُ لُوطًا ﴿ وَمَاتَ هَارَانُ لَا وَهَا ﴿ وَمَاتَ هَارَانُ لَوْطًا ﴿ وَمَاتَ هَارَانُ لَا فَعَلَمُ لَا فَوَ اللَّهِ فَي أُورِ قَدْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي أُورِ ٢٩ ٱلنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَا هُورُ لَأَنْ فُسِمِهَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

نَاحُورَ مِلْكَثُهُ بِنْتُ هَارَانَ أَبِي مِلْكُهُ وَأَبِي بِسْكَةً

﴿ وَكَانَتُ سَارَايُ عَاقِرًا لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ﴿ وَأَخَذَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ﴿ وَأَخَذَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ﴿ وَأَخَذَ لَنَا لَهُ وَلُوطًا بْنَ هَارَانَ آبْنَ آبَنِهِ وَسُارَايَ كَنْتُهُ آمَرًأَهُ أَبْرَامَ آبْنِهِ . فَخَرَجُوا مَعًا مِنْ أُورِ النَّكُلْكَانِيِّينَ لِيَدْهُبُوا الْيَ أُرْضِ كَذْعَانَ . مِنْ أُورِ النَّكُلْكَانِيِّينَ لِيَدْهُبُوا الْيَ أُرْضِ كَذْعَانَ . مَنْ أُورِ النَّكُلُكَانِيِّينَ لِيَدْهُبُوا الْهُنَاكُ ﴿ وَكَانَتُ أَبَّامُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ٱلْأُصْمَاحُ ٱلذَّانِي عَسَرَ

ا وَقَالَ ٱلرَّبِّ لِأُبْرَامَ ٱذْهَبْ مِنْ أُرْصِكَ وَمِنْ وَمِنْ مَنْ أُرْصِكَ وَمِنْ مَعْ عَسِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ الْيَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي عَسِيرَتِكَ \* فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأَبَارِكُكَ \* فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأَبَارِكُكَ وَأَعَظِّمُ اللهُ اللهُل

٣ أَسْهَكَ ، وَنَسْكُونُ بَرَكَٰةً ، وَأَبَارِكُ مُدَارِكِيكَ وَلَاعِذُكَ أَلْعَنُهُ . وَنَتَبَارَكُ فِبكَ جَمِيعُ قَبَاتِلِ مِ ٱلْأَرْضِ \* فَدَهَبَ أَبْرَامُ كَمَا قَالَ لَهُ ٱلرَّبّ وَذَهَبَ مَعَهُ لُوظٌ . وَكَانَ أَبْرَامُ آدِنَ خَمْس ه وَسَبْعِينَ سَنَةً لَمَّا خَرَجِ مِنْ حَارَانَ \* فَأَخَذَ أَبْرَامُ سَارَايَ آمْرَأَنَهُ وَلُوطًا آبْنَ أَخْيَهُ وَكُلَّ مُعْتَنَيَاتِهِمَا ٱلَّتِي ٱفْتَذَيَا وَٱلنَّهُوسَ ٱلَّتِي آمْتَلَكَا فِي حَارَانَ . وَخَرَجُوا لِيَنْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَدْعَانَ . فَأَنَوْا الِّي أَرْضِ كَدْعَانَ و وَأَحْتَازَ أَمْرَامُ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَى مَكَانِ شَكِيمَ إِلَى بَلُّوطَهُ مُورَّةً . وَكَانَ ٱلْكَدْعَالِيْونَ حِينَتِينَ فِي ٧ ٱلْأَرْضِ \* وَظَهَرَ ٱلرَّبِّ لِأَدْرَامَ وَفَالَ لِنَسْلِكَ أَعْطِي هُذِهِ ٱلْأَرْضُ ﴿ فَبَنَى هُذَاكَ مَدْبَعًا لِلرَّبِّ ٱلَّذِي

٨ ظَهَرَ لَهُ \* تُمَّ نَعَلَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى لَلْمُبَلِ شَرْقِيَّ بِيْتَ إِيلَ بَيْتَ إِيلَ مَنْ عُنَاكَ إِلَى لَلْمُبَلِ شَرْقِيَ بِيْتَ إِيلَ مِنَ أَلْمُشْرِقِ . فَلَهُ مَيْتُ هُنَاكَ مِنَ أَلْمُشْرِقِ . فَلَهُ كُنْكُ هُنَاكَ مِنَ أَلْمُشْرِقِ . فَلَهُ كُنْكُ هُنَاكَ مِنَ أَلْمُشْرِقِ . فَلَهُ كُنْكُ هُنَاكَ مَنْ أَلْكُ مَنْ أَلْكُ مَنْ أَلْكُ مَنْ أَلْمُشْرِقِ \* ثُمَّ أَرْكَلَ أَبْرَامُ أَرْكَالًا مُتَوَالِياً تَعْوَ لَلْبَدُوبِ
 ارتحالًا مُتَوالياً تَعْوَ لَلْبَدُوبِ
 ارتحالًا مُتَوالياً تَعْوَ لَلْبَدُوبِ
 المَنْ مَنْ أَلْدُوبِ
 المَنْ مَنْ أَذْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أَوَحَدَثُ جُوعٌ فِي ٱلْأَرْضِ . فَأَحَدَدَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ لِيَنْعَرَّبَ هُذَاكَ . لِأَنَّ لَلْجُوعُ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَدْخُلَ مَصْرَ لَيْنَعُرَّبَ هُذَاكَ . لِأَنَّ لَلَّهُ عَرَّبَ أَنْ يَدْخُلَ مَصْرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَارَايَ آمْرَأَتِهِ إِنِّي قَدْ عَلَمْتُ مَصْرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَارَايَ آمْرَأَتِهِ إِنِّي قَدْ عَلَمْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِي عَلَيْهُ الْعُلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلِقُ عَلَيْهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي عَلَيْهُ اللَّهُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

ا ويسدبهوريث \* فوني ايت احاي . بيم خَيْرُ نِسَبَدِكِ وَكُمْيَا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ

١١ فَحَدَثَ لَمَّا دَخَلَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ أَنْ ٱلْمِصْرِيْيِنَ ١٥ رَأَوُا ٱلْهَرَٰأَةُ أَنَّهَا حَسَنَهُ جِدًّا \* وَرَاهَا رُوسَاءُ فُرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَهَايِ فِرْعَوْنَ فَأَخْذَت ١١ ٱلْمُرْأَةُ إِلَى تَدْتِ فَرْعَوْنَ \* فَصَنَعَ إِلَى أَبْرَامَ خَيْرًا بِسَنَبِهَا . وَصَارَلَهُ عَنَمْ وَنَقُرْ وَحُمِيْرٌ وَعَبِيدٌ ١٧ وَإِمَاءٌ وَأَدُّنَّ وَجَمَالٌ \* فَضَرَبَ ٱلرُّبُّ فَرْعَوْنَ وَبَدِّنَّهُ صَرَبَات عَظيمَةً يسَبِّب سَارَايَ آمْرَأَهُ ١٨ أَدْرَامَ ﴿ فَدَعَا ۚ فَرْعَوْنُ أَدْرَامَ وَقَالَ مَا هٰدَا ٱلَّذِي صَنَعْتَ بِي . لِمَاذَا لَمْ تُخْدِرْنِي أَنَّهَا ٱمْرَادُكُ ١٩ م لِمَاذَا قُلْتَ هِي أَخْتِي حَتَّى أَخَدُنُهَا لِي لَنَكُونَ زُوْجَتَى . وَٱلْآنَ هُوَذَا ٱمْرَأَتُكَ . حُذْهَا ٢٠ وَأَذْهَتْ \* فَأَوْصَى عَلَيْهِ فَرْعَوْنُ رِجَالًا فَشَيَّعُولُهُ وَأَمَرَأْتُهُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ

## نَكُودِن \* ١٣ \*

## ٱلْأَصْمَاحُ ٱلنَّالِبَ عَشَرَ

ا فَصَعِدَ أَبْرَامُ مِنْ مِصْرَ هُوَ وَآمِرَأَنُهُ وَكُلُّ مَا كَانَ ٢ لَهُ وَلُوطٌ مَعَهُ إِلَى لَلْجَنُوبِ \* وَكَانَ أَنْرَامُ غَنِيًّا م جدًّا في ٱلْمَوَاشِي وَٱلْمُضَّةِ وَٱلدَّهَبِ \* وَسَارَ في رُحَلَاتِهِ مِنَ لَلْمَنُوبِ إِلَى دَدْتِ إِبلِ . إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَتْ خَيْمَتُهُ فيه فِي ٱلْبَدَاءِهِ ا بَيْنَ بَيْتِ إِيلِ وَعَايَ \* إِلَى مَكَانِ ٱلْهَنْ بَحِ ٱلَّذِي عَمِلُهُ هُنَاكَ أُوَّلًا وَدَعَا هُنَاكَ أَبْرَامُ دأسم الرّب ه وَلُوطُ ٱلسَّالُو مَعَ أَدْوَامَ كَانَ لَهُ أَيْضًا غَنَمْ وَبَقَرْ

ه ولوط السائر مغ ادرام كان له ايضا غنم وبفر لا وَخِبَامٌ \* وَلَمْ تَحْدَمِلَهُمَا ٱلْأَرْضُ أَنْ يَسْكُنَا مَعًا. إِذْ كَانَتْ أَمْلَاكُهُمَا كَذِيرَةً . فَلَمْ يَقْدُرَا أَنْ بَسْكُنَا مَعًا \* فَهَدَدَّتُ مُعَاصَمَهُ بَيْنَ رُعَاةً مَوَاشِي أَنْرَامَ وَرُعَاةٍ مَوَاشِي لُوطٍ . وَكَانَ الشَّكَنْعَانِيْنِ وَالْفَرِرِيَّونَ حِينَدُنَ سَاكِذِينَ فِي الشَّكَنْعَانِيْنِ وَالْفَرِرِيَّونَ حِينَدُنَ سَاكِذِينَ فِي الشَّكَنْ عَقَالَ أَبْرَامُ للُوطَ لاَ تَكُنْ مُعَاصَمَةُ اللَّرْضِ ، وَلَا تَكُنْ مُعَاصَمَةُ اللَّرْضِ ، وَلَمَاتِكَ . لأَنْنَا كَنْنَ بَعَنَا وَرُعَاتِكَ . لأَنْنَا كَنْنَ بَعْنَا وَلِي اللَّهُ مَنْ أَوْلَ اللَّهُ مَنْ أَمَامِكَ . أَعْدَرْلُ عَنِي وَرُعَاتِكَ . انْ دَهَدْتَ سَمَالًا فَأَدًا بَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا فَأَنَا شِمُالًا فَأَدًا بَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا فَأَنَا شَمُالًا فَأَنَا شِمُالًا فَأَنَا شِمُالًا فَأَنَا شَمُالًا فَأَنَا شِمُالًا فَانَا شَمُالًا فَانَا شَمُالًا فَانَا شَمُالًا فَانَا شَمُالًا فَانَا شِمُالًا فَانَا شَمُالًا فَانَا شَمُ اللَّالُونَ الْمَالِيَا فَانَا شَمُ اللَّالُونَ اللَّالِهُ فَانَا شَمُ اللَّا فَانَا شَمُ اللَّالَةِ فَيْ اللَّهُ فَانَا شَمُ اللَّالِيَّا فَانَا شَمُ اللَّالُونَا شَمُ اللَّالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَانَا اللَّهُ اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَالْمُالِكُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا اللَّهُ فَانَالِهُ فَانَا اللَّهُ فَانَا الْمَالِمُ فَانَا اللَّهُ فَالِهُ فَانَا الْمَالِمُ فَانَا اللَّهُ فَانَا الْمَالِ الْمَالِمُ فَالْمُ الْمَالِمُ فَالْمُ الْمَالِمُ فَالْمُ الْمَالِمُ فَانَا الْمَالِمُ فَالْمَالِمُ فَالْمُنَا الْمَالِمُ فَالَالِمُ فَانِهُ الْمُنْفَالِمُ فَالْمُ الْمُنْعُولُ الْمَالِمُ فَالَا الْمَالِمُ فَالْمُ الْمُنْفِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ا فَرَفَعَ لُوطْ عَيْنَيْهِ وَرَأْى كُلَّ دَاتِرَةِ ٱلْأَرْدُنِ أَنَّ حَمِيعَهَا سَقْيٌ قَبْلَهَا أَخْرَبَ ٱلرَّبِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ كَعَبَنَةَ ٱلرَّبِ كَأْرْضِ مِضْرَ . حِينَهَا خَجِي إلَى كَجَنَّة ٱلرَّبِ كَأْرْضِ مِضْرَ . حِينَهَا خَجِي إلَى اللَّحَرَة ٱلأَرْدُنِ اللَّرَدُنِ اللَّمْرَ اللَّهُ وَالْحَرَة اللَّمْرَة اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنِ ٱللَّهُ وَالْحَدَة عَنِ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنِ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنِ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنِ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنَ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنِ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنَ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنِ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنِ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ الْمُؤْمَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ الْحَدَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ الْحَدَة عَنْ الْحَدَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ اللَّهُ وَالْحَدَة عَنْ الْحَدَة عَنْ اللْحَدَة عَنْ الْحَدَة عَنْ عَلَاحَة عَنْ الْحَدَة عَنْ الْحَدَة عَنْ الْحَدَة عَنْ عَلَاحَة عَنْ الْحَدَة عَنْ عَلَاحَة عَنْ الْحَدَة عَنْ عَلَاحَة عَنْ الْحَدَة عَنْ الْحَدَة عَنْ عَلَاكُونَا عَلَاحَدُولَة عَنْ الْحَدَة عَنْ الْ

### نَكُوين \* ١٣ ×

١٢ \* أَبْرَامُ سَكَنَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَلُوطٌ سَكَنَ فِي مُثُنِ ٱلدِّائِرَةِ وَنَقَلَ خِيَامَهُ إِلَى سَمُومَ ١٣ \* وَكَانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَارًا وَخُطَاهً لَدَى ٱلرَّبِّ جَدُّا ١٤ وَقَالَ ٱلرَّبِّ لِأَبْرَامَ بَعْدَ ٱعْدَزَالِ لُوطِ عَنْهُ . ٱرْفَعْ عَيْنَيْكَ وَٱنْظُرْ مِنَ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَنْتَ فِيهِ ١٥ شَهَالًا وَجَنُوبًا وَشَرْقًا وَغَرْنًا \* لأَنَّ جَهِيعَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتَ تَرَى لَكَ أَعْطِيهَا وَلِنَسْلِكَ ١٦ الَى ٱلْأَبُّ \* وَأَجْعَلُ نَسْلَكَ كَنُرَابِ ٱلْأَرْضِ . حَمَّى إِذَا ٱسْدَطَاعَ أَحَدُ أَنْ يَعُدَّ تُرَابَ ٱلْأَرْضِ ١٧ فَنَسْلُكُ أَبْضًا يُعَدُّ \* قُمْ أُمُّس فِي ٱلْأَرْضِ ١٨ طُولَهَا وَعَرْضَهَا لِأَنِّي لَكَ أَعْطِيهَا \* فَنَقَلَ

### نَكُوين \* ١٣ \* ١٤ \*

أُ أَبْرَامُ خَيَامَهُ وَأَتَى وَأَفَامَ عُنْدَ بَلْوَطَاتِ مَهْرَا أَنْبَرَامُ خَيَامَهُ وَأَنَى وَأَفَامَ عُنْدَ بَلُوطَاتِ مَهْرَا أَلَنِي فِي حَدْرُونَ . وَبَنَّى هُنَاكَ مَذَبَّكًا لِارْبِّ

# الأصحاح الرابع عشر

اَلرَّابِعَةَ عَسْرَدَ أَنِي كَدَرلَعْوهِ وَالْهُلُوكُ الَّذِينَ مَعْهُ وَضَرَبُوا الرَّفَائِينَ فِي عَشْنَارُوثَ فَرْنَابِمَ وَالْإِيهِينِ فِي عَشْنَارُوثَ فَرْنَابِمَ وَالْإِيهِينِ فِي سَوَى قَرْبَتَابِمَ لا \* وَلَلْوُرِيْنِ فِي هَامَ وَالْإِيهِينِ فِي سَوَى قَرْبَتَابِمَ لا \* وَلَلْوُرِيْنِ فِي جَبَلِهِمْ سَعِيرَ إِلَى بُطْهَةً فَارَانَ لا \* وَلَلْوُرِيْنِ فَي عَيْنِ لا \* وَلَيْنَ اللّهِ عَيْنِ لا اللّهَ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهُ وَرِيْنِ اللّهُ وَرِيْنِ اللّهَ اللّهُ وَرِيْنِ اللّهُ وَرِيْنِ اللّهَ اللّهُ وَرَبِينَ السّاكِذِينَ فِي مَصْوَلَ وَجَاءُوا الْحَيْنَ فِي اللّهُ وَرِيْنِ اللّهُ وَرِيْنِ اللّهَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَرَبِينَ السّاكِذِينَ فِي مَصْوَلَ قَامَارَ وَمُعْوِلًا وَمُونِ اللّهُ وَرَبِينَ السّاكِذِينَ فِي مَصْوَلَ قَامَارَ وَمُعْرَادً وَمُ وَمَا وَمُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلِيْنِ الللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيْنَ الللللّهُ وَلِيْنَ الللللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيْنِ اللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِيْنَ اللّهُ وَلِيْنِ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الللللللللّهُ وَلَا اللللللللللللْمُ اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللللللّه

٨ فَخَرَجَ مَلَكُ سَدُومَ وَمَلَكُ عَمُورَةً وَمَلَكُ أَدْمَةً وَمَلَكُ أَدْمَةً وَمَلَكُ مَا اللّهِ وَمَلَكُ بَالَعَ ٱلنّبي هِيَ صُوغَرُ ٩ وَنَظَمُوا جَرْبًا مَعَهُمْ فِي عُمْقِ ٱلسِّدَّبِم \* مَعْ كَدَرْلَعَوْمَرَ مَلَكَ عَبِلامَ وَنِدَعَالَ مَلَكَ جُودِمَ وَأَمْرَافَلَ مَلَكِ مُلِكِ شَنْعَارَ وَأَرْدُوكَ مَلَكِ أَلْسَارَ.

أَرْبَعَةُ مُلُوكِ مَعْ خَهْسَهُ \* وَعُمْقُ ٱلسِّدِّهِمِ

 كَانَ فِيهِ آبَارُ حُهَرِ كَتَيَرَدُ . فَهَرَبَ مَلِكَا سَدُهُومَ

 وَعَهُورَدَ وَسَعُهُلَا هُذَاكَ . وَالْبَافُونَ هَرَبُوا إِلَى

 الْكَبَدُلِ \* فَأَخَذُوا جَمِيعَ أَمْلَاكِ سَدُومَ وَعَهُورَةً

 الْكَبَدُلِ \* فَأَخَذُوا جَمِيعَ أَمْلَاكِ سَدُومَ وَعَهُورَةً

 الْكَبَدُلِ \* فَأَخَذُوا جَمِيعَ أَمْلَاكِ سَدُومَ وَعَهُورَةً

 الْمَجْدِيعَ أَطْعَهَتِهُمْ وَمَضَوْل \* وَأَخَذُوا لُوطًا آبَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَضُوا \* وَأَخَذُوا لُوطًا آبَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَضُوا \* وَأَخَذُوا لُوطًا آبَنَ سَاكُومَ وَعُمْدُومَ وَمَضُوا \* وَأَخَذُوا لُوطًا آبَنَ سَاكِذًا فَعُ سَدُومَ فَعُ سَدُومَ فَيْ سَدُومَ فَيْ سَدُومَ فَيْ سَدُومَ فَيْ سَدُومَ فَيْ سَدُومَ فَيْ سَدُومَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

الله فَأَنَى مَنْ نَجَا وَأَخْبَرَ أَبْرَامَ ٱلْعِبْرَائِيّ. وَكَانَ سَاحِنًا عُنْدَ بَلِّوطَاتِ مَهْرًا ٱلْأُمُورِيِّ أَخِي اللهُ عَلَى مَعْ الْمُنْكُولَ وَأَخِي عَانِرَ. وَكَاذُوا أَصْحَابَ عَهْدَ مَعْ الْمُنْكُولَ وَأَخِي عَانِرَ. وَكَاذُوا أَصْحَابَ عَهْدَ مَعْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَلَيْهِمْ لَبُلاً هُوَ وَعَدِيدُهُ فَكَسَّرُهُمْ وَتَدِعَهُمْ إِلَى ١٠ حُوبَةً ٱلَّتِي عَنْ شَهَال دَمِشْقَ ، وَٱسْنَرْجَعَ كُلَّ ٱلْأَمْلَاك وَٱسْنَرْجَعَ لُوطًا أَخَاهُ أَبْضًا وَأَمْلَاكُهُ وَٱلدِّسَاءَ أَيْصًا وَٱلسَّعْتَ ١٧ فَخَرَجَ مَلِكُ سَدُومَ لِٱسْتِقْبَالِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ كَسْرَدِ كَدَرْلَعَوْمَرَ وَٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مُعَدُّ إَلَى ١٨ عُمْق شَوَى ٱلَّذِي هُوَ عُمْقُ ٱلْمَلِك \* وَمَلْكِي صَادِقُ مَالِكُ مِسَالِيمَ أَخْرَجَ خُنْرًا وَخَهْرًا . وَكَانَ ١٩. كَاهَنَّا لِلَّهُ ٱلْعَلَىٰ \* وَبَارَكَهُ وَفَالَ مُبَارَكُ أُبْرَامُ منَ ٱلله ٱلْعَلَيْ مَالِك ٱلسَّمْوَات وَٱلْأَرْضِ ٢٠ \* وَمُبَارَكُ ٱللَّهُ ٱلْعَلَى ٱلَّهُ الْعَلَى ٱلَّذِي أَسْلَمَ أَعْدَاءَكَ ٢١ في يَدِكَ . فَأَعْطَاهُ عُشْرًا مِنْ كُلِّ سَيْءٌ \* وَقَالَ مَلْكُ سَدُومَ لِأَبْرَامَ أَعْطَمِي أَلَذَّهُوسَ وَأَمَّا

### تَكُوبِن \* ۱۴ \* ۱۵ \*

مَا ٱلْمَلَاكُ فَخُدُهُا لِذَهْسِكَ \* فَقَالَ أَبْرَامُ لِهَلِكَ سَدُومُ رَفَعْتُ يَدِي إِلَى ٱلرَّبِ ٱلْإِلَهُ ٱلْعَلِي سَدُومُ رَفَعْتُ يَدِي إِلَى ٱلرَّبِ ٱلْإِلَهُ ٱلْعَلِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ \* لَا آخُدَنَ لَا خَيْطاً وَلا مِنْ صُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا سَوَاكَ نَعْلِ وَلا مِنْ صُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا سَوَاكَ نَعْلِ وَلا مِنْ صُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا مَنْ صُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا أَنْهُولُ أَنَا أَغْذَيْتُ أَنْرَامَ \* لَيْسَ لِي غَيْرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## ٱلأَصْحَامُ لَكُامِسَ عَسَرَ

ا بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْأُمُّورِ صَارَ كَلَامُ ٱلرَّبِ إِلَى أَدْرَامَ فِي ٱلرَّهُمِّا قَاتِلاً . لَا تَخَفْ يَا أَنْزَامُ . أَنَا يُرْسَ مِ لَكَ . أَخْرُكَ كَثِيرٌ هِذًا \* فَعَالَ انْزَامُ أَنْبَا

ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ مَادَا تُعْطيي وَأَنَا مَاض عَقِيمًا ٣ وَمَالِكُ بَيْنِي هُوَ أَلِبِعَازَرُ ٱلدَّمَسُنَقَى \* وَقَالَ أَبْرَامُ أَيْصًا إِنَّكَ لَمْ نُعْطِنِي نَسْلًا وَهُوَذَا آبْنُ َّ بَيْتِي وَارِتْ لِي \* فَإِذَا كَلَامُ ٱلرَّبِّ الَّذِيدِ قَائلًا . لَا يَرِثُكَ هَدَا . بَلِ أَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَجْسَراتِكَ ه هُوَ يَرِنُكَ \* تُمَّ أُخْرَحُهُ إِلَى خَارِجٍ وَفَالَ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَعُدَّ ٱلنَّدُومَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لا نَعُدَّهَا . وَفَالَ لَهُ هُكَنَا يَكُونُ نَسْلُكَ مِ فَأَهَنَ بِالرَّبِّ فَحَسِدَهُ لَهُ بِرًّا \* وَقَالَ لَهُ أَنَا ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أُورِ ٱلْكَلْدَانِيْنَ لِيُعْطِيكَ هذه ٱلأرْضَ لتَرتَهَا \* فَعَالَ أَيُّهَا ۖ ٱلسَّدِّدُ ٱلرَّبُّ ٩ بِمَادَا أَعْلَمُ أَنِّي أُرِذُهَا ﴿ فَعَالَ لَهُ خُذْ لِي عِجْلَةً ار تُلِدَيَّةً وَعَنْزِةً تُلْذِيَّةً وَحَكِيْسًا ثُلْنِيًّا وَبَمَامِةً وَحَمَامِهُ \* فَأَحَدَ هَذِه كُلُّهَا وَسَفَّهَا مِنَ ٱلْوَسَط وَجَعَلَ سَقَى كُلِّ وَاحِدٍ مُقَادِلَ صَاحِدِهِ . وَأُمَّا ١١ ٱلطَّيْرُ فَلَمْ بَسُقَّهُ \* فَنَزَلَت لَلْجُوارِمُ عَلَى لَلْجُثَنِ وَكَانَ أَبْرَامُ يَزْهُرُهَا ١٢ وَلَمَّا صَارَتِ ٱلنَّهُمْسُ إِلَى ٱلْهَغِيبِ وَقَعَ عَلَى أَبْرَامَ سُبَاتٍ . وَإِذَا رُعْبَةٌ مُظَامِّةٌ عَظيمَةٌ ١٢ وَاقِعَةٌ عَلَيْهِ \* فَفَالَ لَأَبْرَامَ أَعْلَمَ بَفينًا أَنَّ نَسْلَكَ سَدَكُونُ غَرِيبًا فِي أَرْضِ لَبُسَتْ لَهُمْ ويُسْنَعْدَكُونَ لَهُمْ . فَيُدَالُّونَهُمْ أَرْبُعُ مَنَّةً سَنَةً ١٤ \* ثُمَّ ٱلْأُمَّةُ ٱلَّتِي يُسْتَعْبَدُونَ لَهَا أَنَا أَدُندُهَا . ه ا وَبَعْدَ ذَلِكَ يَغْرُجُونَ بِأُمْلَاكِ جَزِيلَةً × وَأُمَّا أَنْنَ فَتَمْضِي إِلَى آَبَائِكَ بِسَلَامُ ۗ وَنُمْفَنُ

١٦ بِشَيْبَةٍ صَالَحَةٍ \* وَفِي لَكَنِيلِ ٱلْرَّابِعِ يَرْجِعُونَ

إِلَى هَهُمَا . لِأَنَّ دَنْبَ ٱلْأُمُّورِيِّينَ لَيْسَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

١٥ في ذُلِكَ ٱلْيَوْمِ فَطَعَ ٱلرَّبِّ مَعْ ابْرَامَ مِبنَاقًا قَاتُلًا . لنَسْلَكَ أَعْطِي هٰنِهُ ٱلْأَرْضَ مِنْ نَهْرِ ١٩ مِضْرَ إِلَى ٱلدَّهْرِ ٱلْكَبدِرِ نَهْرِ ٱلْقُرَاتِ \* ٱلْفَبديّينَ ٢٠ وَٱلْقَنْرِّيْنَ وَٱلْقَدْمُونِيِّينَ \* وَلَلْمُتَّيِّينَ وَٱلْفَرْجَاتِيْنَ ٢١ وَٱلرَّفَاتِيْنَ \* وَٱلْأَمُورِيِّينَ وَٱلْكَنْعَانِيِّينَ وَٱلْفُرْجَاتِيْنِينَ وَٱلْيَبُوسِيِّينَ

ٱلْأَصْعَالُ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ

ا وَأَمَّا سَارَائِ ٱمْرَأَهُ أَبْرَامَ فَلَمْ نَلَدْ لَهُ . وَكَانَتْ

مُ لَهَا جَارِنَهُ مَصْرِبَّهُ ٱسْمُهَا هَاجَرُ م فَعَالَمَتْ سَارَائِ لَأَبْرَامَ هُوَدًا ٱلرَّبِّ قَدْ أَمْسَكِي عَن ٱلْولَادَة . آدْخُلْ عَلَى جَارِيَتِي . لَعَلِّي أَرْزَقُ ٣ منها بَنينَ . فَسَمِعَ أَثْرَامُ لَقُوْلِ سَارَايَ \* فَأَخْدَنَتْ سَارَايُ آمْرَأَنُهُ أَبْرَامَ هَاجَرَ ٱلْمُصْرِنَّهُ جَارِيَتُهَا مِنْ بَعْد عَشُر سذينَ القَامَة أَنْرَامَ في أَرْض كَنْعَانَ ع وَأَعْطَلْنَهَا لَأَبْرَامَ رَحُلُهَا رَوْجَنَّهُ لَهُ \* فَدَخَلَ عَلَى هَا حَرَ فَعَابَلَتْ . وَلَمَّا رَأْتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغْرَتْ ه مَوَلَانُهَا فِي عَيْنَتْهَا ، فَقَالَتْ سَارَائِي الْنَرَامَ ظُلْمِي عَلَبْكَ . أَنَا دَفَعْتُ جَارِيَتِي إِلَى جِضْنِكَ. فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغُرْتُ فِي عَيْنَيْهَا. ٢ يَعْصِي ٱلرَّبِّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ \* فَعَالَ أَبْرَامُ لسَارَاكِي هُوَدَا جَارِيَنُكِ فِي بَدِكِ. آفْعَلِي بِهَا

### تگوین \* ۱۹ ×

مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنَيْكِ . فَأَذَلَّنَهَا سَارَايُ . فَهَرَبَتْ مَنْ وَجْهِهَا

 
 أَنَوْجُهُ مَا مَلَاكُ ٱلرَّبِ عَلَى عَيْنِ ٱلْمَاءِ فِي ٱلْبَرِيَّة.
 مَكَى ٱلْعَائِ ٱلَّذِي فِي طَرِيقِ شُورٍ \* وَقَالَ يَا هَاجَرُ جَارِيَةَ سَارَا يَ مِنْ أَنْنَ أَنْيَتِ وَإِلَى أَبْنَ أَنْيَتِ وَإِلَى أَبْنَ نَدْهُ مِنْ وَجُمِ مَوْلاتِي ٩ سَارَايَ \* فَعَالَ لَهَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ ٱرْحِي إِلَى ١٠ مَوْلَاتِكَ وَآخَضَعَى تَحْتُ يَدَيْهَا \* وَقَالَ لَهَا مَلَاكُ ٱلرِّبِّ تَكُنيرًا أَكَنْرُ نَسْلَكِ عَلَا بُعَثَ ١١ مِنَ ٱلْكَنْرَذِ \* وَقَالَ لَهَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ هَا أَنْت حُدِلَى فَتَلدن آبْنًا . وَتَدعبنَ آسْمَهُ اسْمَعيلَ ١٢ لأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدَ سَمِعَ لَهَدَلَّدَكَ \* وَإِنَّهُ يَكُونُ إِنَّسَانًا وَحْشِبًّا . يَهُمُ عَلَى كُلِّ وَاحِمٍ وَيَهُ كُلِّ

65

وَاحِدِهُ عَلَيْهِ . وَأَمَامَ جَمِيعِ اخْوَتِهِ يَسْكُنُ اللهِ الْمُوتِهِ يَسْكُنُ اللهِ الْمُنَا الْمُعَمَا أَنْتَ اللهُ ال

٥١ فَوَلَدَتْ هَاجَرُ لِأَنْرَامَ آبُذًا . وَدَعَا أَبْرَامُ آسْمَ آبُذِهِ ١١ ٱلَّذِي وَلَدَنْهُ هَاجَرُ إِسْمُعِيلَ \* وَكَانَ أَبْرَامُ ٱبْنَ سَتْ وَتَمَانِينَ سَنَهُ لَهَا وَلَدَتْ هَاجَرُ إِسْمُعِيلَ لَأَبْرَامُ

## ٱلْأَصْحَاحُ ٱلسَّابِعَ عَشَر

ا وَلهَّا كَانَ أَبْرَامُ آبْنَ تِسْعِ وَتَسْعِينَ سَنَهً ظَهَرَ
 الرّب لِأَبْرَامُ وَقَالَ لَهُ أَنَا اللهُ اللهُ اللهُ القَدِيرُ . سِرْ

مُ أُمَامِي وَكُنَ كَامِلًا \* فَأَجْعَلَ عَهْدِي بَيْمِي وَبَيْنَكَ ٣ وَأَكَدَّرُكَ كَنِيرًا حِدًّا \* وَسَعَطَ أَبْرَامُ عَلَى وَجْهِ . ا وَنَكَأَمُ ٱللَّهُ مَعَهُ قَائِلًا \* أَمَّا أَنَا فَهُوذَا عَهْدي ه هَعَّكَ وَتَكُونُ أَبًا لَجُهُمُ ور مِنَ ٱلْأُمَمِ \* فَلَا يُدْعَى ٱسْمُكَ بَعْدُ أَبْرَامَ بَلْ يَكُونُ ٱسْمُكَ إِنْرِهِيمَ . لأَنِّي أَحْعَلُكَ أَبًا لَحُمْهُورِ مِنَ ٱللَّمَمَ ٢ \* وَأَنْهُ رُكَ كَنْبُرًا جِنَّا وَأُجْعَلُكَ أُمَّهًا . وَمُلُوكَ ٧ مِنْكَ يَحْرُجُونَ \* وَأَقْدِمُ عَهَدى نَيْنِي وَنَيْنَكَ وَبِيْنَ تَسْلَكُ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَحِيَالِهُمْ عَهُدًا أَبَدابًا . الْأَكُونَ إِلٰهًا لَكَ وَلَنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ ٨ \* وَأَعْطَى لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَرْضَ غُرْبَنِكَ كُلَّ ارْضِ كَنْعَانَ مُلْكًا أَبَديًّا. وأكون الهمم 65 5

٩ وَقَالَ ٱللَّهُ لِإَبْرُهِيمَ وَأَمَّا أَنْتَ فَنَحْفَظُ عَهْد، عِي . . ا أَنْتَ وَنَسْلُكَ مِنَ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ \* هٰذَا هُوَ عَهْدِي ٱلَّذِي يَخْفَظُونَهُ دَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَسْلَكَ مِنْ بَعْدِكَ . كُنْتُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَر ١١ \* فَتُخْدَنُونَ فِي لَحَمْ غُرُلِدَكُمْ . فَبَكُونُ عَلَامَةَ ١٢ عَهْد بَيْنِي وَبَدَدَكُمْ \* أَبِنَ نَمَادِيَة أَيَّام يُحْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ دَكِرِ فِي أَجْمَالِكُمْ وَلَدِثُ ٱلْبَيْت وَٱلْمَانَاعُ بِفَضَّة مِنْ كُلِّ أَبِن عَرِيبِ لَيْسَ مِنْ ١٣ نَسْلَكَ \* يُحْنَنُ خَنَانًا وَلَبِدُ بَيْنَكَ وَٱلْمُنْنَاعُ دىدىنىدى . فَيَكُونُ عَهْدِي فِي خَهْدُمُ عَهْدًا ١١٠ أُبَديًا \* وَأَمَّا ٱلدَّكُو ٱلْأَعْلَفُ ٱلَّذِي لَا يُحْتَنُ في كَمْ غُرْلَنْهِ فَتُقْطَعُ تِنْكَ ٱلنَّقْسُ مِنْ سَعْمَاً. إِنَّهُ فَدْ نَكُنَ عَهْدِي

### تَكُودِن \* ١٧ \*

ا وَعَالَ اللهُ لِانْرِهِيمَ سَارَائِ اَمْرَأَتُكَ لَا تَدْعُو وَعَالَ اللهُ لِانْرِهِيمَ سَارَائِ اَمْرَأَتُكَ لَا تَدْعُو وَالْمَرِكُمَا سَارَةُ م وَأَبَارِكُمَا وَاعْطِيكَ أَيْضًا مِدْهَا آبْنًا . أَبَارِكُمَا فَتَكُونُ أَمْمًا اللهُ وَعُلُوكُ اللهُ عَلَى وَجْهِهُ وَضَّحِكَ . وَقَالَ فِي قَلْدِهِ هَلَّ يُولَدُ عَلَى وَجْهِهُ وَضَّحِكَ . وَقَالَ فِي قَلْدِهِ هَلَّ يُولَدُ عَلَى وَجْهِهُ وَضَّحِكَ . وَقَالَ فِي قَلْدِهِ هَلَّ يُولَدُ لَكُنُ سَارَدُ وَهِي بِذَبُ لَنَا اللهُ سَارَدُ وَهِي بِذَبُ تَسْعِينَ سَنَةً وَهَلْ لَلهُ سَارَدُ وَهِي بِذَبُ تَسْعِينَ سَنَةً وَهَلْ لَكُنهُ سَارَدُ وَهِي بِذَبُ

١٨ وَقَالَ الْبَرْهِبُمُ لِلّٰهِ لَيْتَ اسْمُعِيلَ يَعِيشُ أَمَامَكَ ابْنَا وَقَالَ الْبُهُ بَلْ سَارَدُ أَمْرَأَتْكَ نَادُ لَكَ ابْنَا وَتَدْعُو آسْمَهُ إَسْحَقَ . وَأَقْدِمُ عَهْدِي مَعْهُ عَهْدًا اللهُ عَهْدُ عَهْدًا اللهُ عَهْدُ عَهْدًا اللهُ عَهْدُ عَهْدًا الله عَدْدُ وَأَمَّا السَّمْعِيلُ فَقَدْ لَهُ اللهُ الْبَارِكُهُ وَأَمَّا السَّمْعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فَجِه . هَا أَنَا أَبَارِكُهُ وَأَمَّا السَّمْعِيلُ فَقَدْ كَا اللهُ عَلَى اللهُ وَأَجْعَلُهُ أَمَّةً كَانَدُهُ كَارِيلًا عَسَر رَقِيسًا بَلِكُ وَأَجْعَلُهُ أَمَّةً كَانَدُولُ كَانِيرًا جِدًا . انْتَيْ عَسَر رَقِيسًا بَلِكُ وَأَجْعَلُهُ أَمَّةً

٢١ كَدِبَرَةً \* وَلَكُنْ عَهْدِي أَقِيهُ لُهُ مَعَ إِسْحَقَ ٱلَّذِي تَلُدُهُ لَكَ سَارَهُ فِي هَٰدَا ٱلْوَقْتِ فِي ٱلسَّنَة ٢٢ ٱلْأَنْيَةِ \* فَلَمَّا فَرَعَ مِنَ ٱلْكَلَامِ مَغَهُ صَعِمَ ٱللَّهُ عَنْ إِبْرُهِيمَ ٢٣ فَأَخَذَ ابْرُهِيمُ إِسْمَعِيلَ ٱبْنَهُ وَجَمِيعَ وِلْدَانِ بَيْتِهِ وَجَمِيعَ ٱلْمُدْبَتَاعِينَ بِفِصَّتِهِ كُلَّ دَكَرِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ إِبْرِهِدُمَ وَخَتَنَ كَمْمَ غُرْلَتِهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٢٦ ٱليَّوْمِ عَبْدِيهِ كَمَا كَانَّهُ ٱللَّهُ \* وَكَانَ إِبْرُهِيمُ ٱبْنَ تَسْعِ وَتِسْعِينَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي كُمْ غُرْلَنِهِ ٢٥ \* وَكَانَ إِسْمُعِيلُ ٱبْنُهُ ٱبْنَ تَلْتَ عَشْرَهَ سَنَةً ٢٦ حِينَ خُدِنَ فِي كُمْمِ غُرَلَتِهِ \* فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ٢٧ عَيْنِهِ خُذِنَ إِنْرْهِيمُ وَإِسْمْعِيلُ ٱبْنُهُ \* وَكُلُّلُ

### تَكْوِين \* ١٨ ٪

رِجَالِ بَيْدِهِ وِلْمَانِ ٱلْبَيْتِ وَٱلْمُنْبَاعِينَ بِٱلْفِصَةِ مِن ٱلْفَرِينِ بِٱلْفِصَةِ مِن ٱلْغَرِيبِ خُينُوا مَعَّةُ

### ٱلْأَصْحَاحُ ٱلدَّامِنَ عَسَرَ

ا وَظَهُرَ لَهُ ٱلرَّتُ عُنْدَ بَلُّوطَاتِ مَهْرًا وَهُوَ جَالِسُ اللَّهُ يَهُ فَرَفَعَ عَيْنَيْهُ وَنَظَر وَإِذَا تَلْقَهُ رِجَالٍ وَاقْعُونَ لَدَبْهِ . فَرَفَعَ فَلَمَّا ذَظَرَ رَكَضَ لَآسَتُقْدَالِهِمْ مِنْ بَابِ لَلْبُهُمَةِ فَلَمَّا ذَظَرَ رَكَضَ لَآسَتَقْدَالِهِمْ مِنْ بَابِ لَلْبُهُمَةِ فَلَمَّا فَلَمَّا فَظَمَّ الْمَن اللَّهُ مِنَ بَابِ لَلْبُهُمَةِ فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَ اللَّهُ مَن بَابِ لَلْبُهُمَةِ فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ مَن بَابِ لَلْبُهُمَةِ وَقَالَ بَا سَبِّدُ إِنْ كُنْتُ وَهَا فَلْ اللَّهُمَا فَقَلْ اللَّهُ وَقَالَ بَا سَبِّدُ إِنْ كُنْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّ

## تَكُوِين \* ١٨ \*

مَرَرَتُمْ عَلَى عَبْدِكُمْ \* فَفَالُوا هَكَنَا تَقْعَلُ كَمَا نَكَلَّمْتَ

المُنْرَعَ إِبْرَهْدِمُ إِلَى لَمُنْدَمَة إِلَى سَارَة وَقَالَ أَسْرِعِي بِتَلْت كَيْلَات دَفيفًا سَمِينًا . أَعْجُهِي وَأَصْدَعَى خُبْزَ مَلَّه \* ثُمَّ رَكَضَ إِبْرَهْيِمُ إِلَى ٱلْدَقَوِ وَأَصْدَعَى خُبْزَ مَلَّه \* ثُمَّ رَكَضَ إِبْرَهْيِمُ إِلَى ٱلْدَقَوِ وَأَصْدَعَ وَأَحْدَنَ عَجْلًا رَخْصًا وَجَبِّدًا وَأَعْطَاهُ لِلْعُلَامِ فَأَسْرَعَ مَ لَيْعَمَلَهُ \* نُمَّ أَخَذَ زُبْدًا وَلَجَنَّا وَأَنْعَمَلُهُ وَوَضَعَهَا قُدَّامَهُمْ . وَإِذْ كَانَ هُو وَاقِفًا لَدَيْهِمْ تَحْتَ السَّجَرَةِ أَكَلُوا لَكَانَ هُو وَاقِفًا لَدَيْهِمْ تَحْتَ السَّجَرَةِ أَكَلُوا

و وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ سَارَهُ آمْرَأَتُكَ . فَقَالَ هَا هِي فِي اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ وَمَانِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَانِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

إِبْرَاهِيمُ وَسَارَدُ سَيْخَيْنِ مُدَّعَدِّمَيْنِ فِي ٱلْأَبَّامِ. وَقَد آدْهُ مَلَعَ أَنْ يَكُونَ لسَارَةَ عَادَةٌ كَالَدْسَاء ١٢ \* فَنَصِيمَكُتْ سَارَةُ فِي بَاطِنَهَا قَالِلَهُ أَنَعْدَ فَهَالِي ١٣ يَكُونُ لِي تَنَعَّمُ وَسَيِّدِي قَدْ شَاخَ \* فَعَالَ ٱلرَّبِّ لِأَنْرُهِيمَ لِمَادَا ضَحَكَتْ سَارَهُ قَاتَلَةً ١٤ أَفَدَا كُوهِ مَهُ أَلَدُ وَأَنَا قَدْ شَخْتُ \* هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى ٱلرَّبِّ سَيْءٍ . فِي ٱلْمِيعَادِ أَرْجِعُ إِلَيْكَ ه ا يَحْوَ زَمَان لَكُنَاوة وَيَكُونُ لِسَارَةَ آذَنْ \* فَأَنْكَرَتْ سَارَةُ قَاتَلَةً لَمْ أَضْحَكَ . لأَنَّهَا حَافَتُ . فَقَالَ لَا بَلْ ضَحَمَّت

١١ ثُمَّ قَامَ ٱلرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَتَعَلَّعُوا نَحْوَ سَدُومَ . وَكَانَ إِبْرِهِيمُ مَاشِيًا مَعَهُمْ لَيُشَيِّعَهُمْ ١٧ \* فَفَالَ ٱلرَّبِّ هُلُ أُخْفِي عَنْ إِبْرُهِيمَ مَا أَنَا

١٨ فَاعِلُهُ \* وَإِبْرْهِيمُ بَكُونُ أُمَّةً كَبِبَرَةً وَقُوتَةً ١١ وَبِنَدَارَكُ بِهِ جَمِيعُ أَمَّم ٱلْأَرْضِ \* لَأِنِّي عَرَفْتُهُ لِكَيْ بُوصِيَ بَنيهِ وَبَبْتَهُ مِنْ نَعْدِهِ أَنْ يَعْمُعُلُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ لِدَعْمَلُوا بِرَّا وَعَدْلًا لِكَيْ يَأْنِيَ ٱلرَّبِّ ٢٠ لِلْإِرْهِيمَ بِهَا تَكَاَّمَ بِهِ \* وَقَالَ ٱلرَّبُّ إِنَّ صُرَاحَ سَدُومَ وَعَهُورَكَهُ فَدْ كَذُرَ وَخَطِيَّدُهُمْ قَدْ عَظُمَتْ ٢١ حِبًّا \* أَنْزِلُ وَأَرَى هَلْ فَعَلُوا بِٱلنَّمَامِ حَسَبَ ٢٢ صُرَاحِهَا ٱللَّذِي إِلَيَّ . وَإِلَّا فَأَعْلَمُ \* وَٱنْصَرَفَ ٱلرَّجَالُ مِنْ فُنَاكَ وَدَهَدُوا نَحْوَ سَدُومَ . وَأَمَّا إِنْزُهْيُمُ فَكَانَ لَمْ يَزَلُ قَاتُهُا أَمَامَ ٱلرَّتِّ ٣٣ فَنَقَدَّمَ إِبْرِهِيمُ وَقَالَ أَفَتُهُلِكُ ٱلْذِارَّ مَعَ ٱلْأَثْيِمِ عَبِي \* عَبِي أَنْ يَكُونَ خَمْسُونَ بَارًا فِي ٱلْمُدِيدَةِ. أَفَتُهُلِكُ ٱلْمَكَانَ وَلَا نَصْفَحُ عَنْهُ مِنَ أَجْلِ

## نَـکّوبِن \* ١٨ \*

٢٥ لُّلُّهُ سُمِنَ بَارًّا ٱلَّذِينَ فيه \* حَاشًا لَكَ أَنْ تَعْعَلُ مِنْلُ هَٰذَا ٱلْأُمْرِ أَنْ تُمِيتَ ٱلْبَارَ مَعَ ٱلْأَثْدِمِ فَيَكُونَ ٱلْدَارُ كَالْأَتَّدِمِ . حَاسًا لَكَ . أَدَيَّانُ ٢٦ كُلِّ ٱلْأَرْضِ لَا يَصْدَعُ عَنَالًا \* فَقَالَ ٱلرَّبُّ إِنَّ وَجَدْتُ فِي سَدُومَ خَمْسِينَ بَارًا فِي ٱلْهَدِينَةِ وَأَيِّي أَصْفَحُ عَنِ ٱلْهَكَانِ كُلِّهِ مِنْ أَجْابِهُ ٢٧ \* ۚ وَأَجَابَ إِنْهِ هِيمُ وَفَالَ إِنِّي قَدَّى مِشَرَعْتُ أَكَلَّمُ ٢٨ ٱلْمَوْلَى وَأَنَّا تُرَابٌ وَرَمَادٌ \* رُبَّهَا نَقَصَ لَلْمَسُونَ بَارًا خَمْسَةً . أَنَّهُ لَكُ كُلَّ ٱلْمَدِينَة بِٱلْجُمْسَة . فَغَالَ لَا أُمْلِكُ أَنْ وَجَدْتُ مُنَاكَ خَمْسَةً ٢٩ وَأَرْبَعِينَ \* فَعَادَ يُكَلِّهُ لُهُ أَيُّضًا وَقَالَ عَسَى أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ أَرْبَعُونَ . فَقَالَ لَا أَفْعَلُ مِنْ . " أَجْلِ ٱلْأَرْبَعِينَ \* فَقَالِ لَا يُسْخَطُ ٱلْهَوْلَى فَأَتَّكَلَّمَ.

## ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّاسِعُ عَسَرَ

ا فَجَاءَ ٱلْمَلَاكَانِ إِلَى سَدُومَ مَسَاءً وَكَانَ لُوطًا وَجَاءَ ٱلْمُلَاكَانِ إِلَى سَدُومَ . فَلَمَّا رَآدُمَا الوط قامَ جَالِسًا فِي بَابِ سَدُومَ . فَلَمَّا رَآدُمَا الوط قامَ . 74

٣ لِآسْدِغْمَالِهِمَا وَسَجَمَهُ بِوَجْهِمُ إِلَى ٱلْأَرْضِ \* وَقَالَ يَا سَدَّدَيَّ مِيلًا إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِيتًا وَآغْسِلَا أَرْجُلَكُهَا . تُمَّ نُبكِّرَانِ وَنَدْهَبَان فَي طَريقكُمَا . فَهَالَا لَا ٰ بَلْ فِي ٱلسَّاحَمِ نَبِيتُ ٣ \* فَأَلَيَّ عَلَيْهِمَا حِنًّا . فَهَالاً النَّهِ وَدَخَلاً بَيْنَهُ. فَصَنَعَ لَهُمَا ضَيَافَهُ وَخَيَزَ فَطيرًا فَأَكُلَا ا وَقَدْلَهَا آصْطَجَعَا أَحَاطَ بِٱلْبَيْتِ رَجَالُ ٱلْمُدِينَةِ رِجَالُ سَدُومَ مِنْ لِلْكَدَثِ إِلَى ٱلشَّيْخِ. كُلُّ ه ٱلمُّنَعْبِ مِنْ أَفْصَاهَا ﴿ فَنَادَوْا لُوطَّا ۚ وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ ٱلرَّجُلَانِ ٱللَّمَانِ دَخَلَا إِلَيْكَ ٱللَّيَاءَ . ٢ أَحْرِجْهُمَا إِلَيْنَا لِنَعْرِفَهُمَا ﴿ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ أُوطُ إِلَى اللَّبَابِ وَأَغْلَقُ ٱلنَّبَابِ وَرَاءَهُ \* وَقَالَ لَا تَفْعَلُوا ٨ سَرًا يَا إِخْوَتِي \* هُوَذَا لِي ٱبْنَتَانِ لَمْ تَعْرِفِا
 ٨ سَرًا يَا إِخْوَتِي \* هُوَذَا لِي ٱبْنَتَانِ لَمْ تَعْرِفِا

رَجُلًا . أُخْرِحُهُمَا إِلَيْكُمْ فَٱفْعَلُوا دِسِمَا كَمَا يَحْسُنُ فِي عُيُونِكُمْ . وَأَمَّا هٰمَانِ ٱلرَّجُلَانِ فَلَا نَعْعَلُوا بهِمَا شَيْئًا لأَنَّهُمَا قَنْ دَخَلاً نَحْتَ ظلَّ سَقَفى ٩ ﴿ فَقَالُوا آبِّعُدُ إِلَى هُنَاكَ . تُمَّ قَالُوا جَاءَ هَنَا ٱلْإِنْسَانُ لَيَتَعَرَّبَ وَهُوَ يَخْكُمُ كُمُّهًا . ٱلْآنَ نَفْعَلُ بِكَ شَرًّا أَكْتُرَ مِنْهُمَا . فَأَلَحُوا عَلَى ٱلرَّجُلِ لُوطِ جِدًّا وَتَقَدَّمُوا لِيُكَسِّرُوا ٱلْدَاتَ ١٠ \* فَمَدَّ ٱلرَّجُلَانِ أَيْدِينُهُمَا وَأَدْخَلَا لُوطًا الَّيْهِمَا ١١ الِّي ٱلْمُدَّبَّتِ وَأَغْلَقًا ٱلْدَابَ \* وَأَمَّا ٱلرَّجَالُ ٱلَّذِينَ عَلَى بَابِ ٱلْبَيْتِ فَصَرَبَاهُمْ بِٱلْعَمَى مِنْ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ . فَعَجَزُوا عَنْ أَنْ يجدُوا ٱلْبَابَ

١٢ وَقَالَ ٱلرَّجُلَانِ لِلُوطِ مَنْ لَكَ أَيْضًا هُمُذَا . أَصْهَارَكَ

### تَکُودِن \* ۱۹ ×

وَبَنيكَ وَبَنَاتكَ وَكُلَّ مَنْ لَكَ فِي ٱلْمَدينَة ١٣ أُخْرِجْ مِنَ ٱلْمُكَانِ \* لَأَنْنَا مُهْلِكَانِ هَٰنَا ٱلْمَكَانِ . إِذْ قَدْ عَظُمَ صُوا خُهُمْ أَمَامَ ٱلْرَبِّ فَأَرْسَلَدَا ٱلرَّبِ ١١ لِنُهَّاكُهُ \* فَخَرَجَ لُوطٌ وَكَلَّمَ أَصْهَارَهُ ٱلْآخِندِينَ بَنَاتِه وَفَالَ قُومُوا ٱخْرُجُوا مِنْ هٰذَا ٱلْمَكَانِ. لأَنَّ ٱلرَّبُّ مُهْلِكٌ ٱلمَّدِينَةَ . فَكَانَ كَمَازِحٍ فِي ١٥ أَعْبُنِ أَصْهَارِهِ \* وَلَمَّا طَلَعَ ٱلنَّفَجُرُ كَانَ ٱلْمَلَاكَأَن يُعَجِّلُان لُوطاً قَائلَيْن قُمْ خُد آمْرَأَتُكَ وَٱبْنَتَيْكَ ١١ ٱلْمَوْجُودَنَيْنِ لِللَّا تَهْالَتَ بِإِنَّمِ ٱلْمَدِينَةِ \* وَلَمَّا ﴿ تَوَانَى أَمْسَكَ ٱلرَّجُلَانَ بِيَدَهُ وَبِيَدٍ ٱمْرَأَتِهُ وَبِيَدٍ ٱبْذَدَيْهِ لَشَفَقَة ٱلرَّبِّ عَلَيْه وَأَخْرَجَاهُ وَوَضَعَاهُ ١٧ خَارِجَ ٱلْمُدِينَةِ \* وَكَانَ لَمَّا أَخْرَجَاهُمْ إِلَى خَارَجٍ أُنَّهُ قَالَ ٱهْرُبْ لِحَيَاتِكَ . لَا تَنْظُرْ إِلَى

وَرَاتِكَ وَلَا نَعِفْ فِي كُلِّ ٱلدَّائِرَةِ . ٱهْرُبُ إِلَى ١٨ لَلْبَيَلِ لِثَلَّا تَهَٰلَكَ \* فَقَالَ لَهُمَا لُوطٌ لَا يَا سَيَّدُ ١٦ \* هُوَدُا عَبْدُكَ قَنْ وَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ وَعَظَّمْتَ لُطْعَكَ آتَّذِي صَنَعْتَ إِلَى بِٱسْتَبْعَاء نَفْسِي . وَأَنَّا لَا أَقْدُورُ أَنْ أَهْرُبُ الِّي لَلْجَبَلِ . . ٢ لَعَلَّ ٱلشَّرَّ بُدْرُكُنِي فَأَهُوتَ ﴿ هُوَدًا ٱلْهَدِينَةُ هٰذِهِ قَرِيدَةٌ لِلْهَرَبِ إِلَيْهَا وَهْيَ صَعِيرَةٌ . أَهْرُبُ الَي هُمَاكَ. أَلَيْسَتْ هِيَ صَعِدَدٌ. فَتَحَيَا دَهُسِي ٢١ \* فَهَالَ لَهُ إِنِّي قَدَ رَفَعْتُ وَجْهَكَ فِي هَذَا ٱلْأَمْرِ أَيْضًا أَنْ لِا إَقْلِبَ ٱلْمَدِينَهُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتَ ٢٢ عَنْهَا \* أُسْرِعِ آهُرُوبْ إِلَى هُذَاكَ . لأَيِّ لاَ أَسْنَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ سَيْئًا حَتَّى تَجِيُّ إِلَى هُنَاك. لِنْ لِكَ دُعِيُ ٱسْمُ ٱلْهَدِينَة صُوغَزُ

٢٣ وَاذْ أَشْرَقَت ٱلشَّمْسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ دَخَلَ لُوطَّ ٢١ إِلَى صُوعَر \* فَأَمْطَرَ ٱلرَّبِّ عَلَى سَدُومَ وَعَهُورَةَ كِبْرِيدًا وَنَارًا مِنْ عُنْد ٱلرَّبِّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٢٥ \* وَقَلَبَ تُلْثُ ٱلْمُكُنَ وَكُلَّ ٱلدَّاتَرَة وَجَمِيعَ ٢٦ سُكَّان ٱلمدُّن وَنَبَاتَ ٱلْأَرْضِ - وَنَظَرَت ٱمْرَأَتُهُ مِنْ وَرَاثِهِ فَصَارَتْ عَهُودَ صِلْمِ ٢٧ وَبِكُرُ إِبْرُهِهُمْ فِي ٱلْغُدِ إِنِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي وَفَفَ ٢٨ فيه أَمَامَ ٱلرَّبِ ، وَتَطَلُّعَ نَحُو سَدُومَ وَعَهُورَةَ وَتَحْوَ كُلّ أَرْض ٱلدَّاترَة وَنَظَرَ وَادَا دُخَانُ ٢٩ ٱلْأَرْضِ بَصْعَكُ كَكُخَانِ ٱلْأَثُونِ ﴿ وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبُ ٱللهُ مُدُّنَ ٱلدَّالتَرَاهِ أَنَّ ٱللَّهُ دَكُرَ إِبْرَاهِيمَ وَأَرْسَلَ لُوطًا مِنْ وَسَطِ ٱلْأَنْقِلَابِ . حِبنَ قَلَمَ. ٱلْهُدُّنَ ٱلَّتِي سَكَنَ فِيهَا لُوطُ

### نَكُودِن × ۱۹ \*

م وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي لَلْجَبَلِ وَٱبْنَنَاهُ مَعَهُ . لَأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ فِي صُوغَرَ. ٣١ وَسَكَنَ فِي ٱلْمُعَارَةِ هُوَ وَٱبْدَتَاهُ \* وَقَالَت ٱلْبُكُرُ لِلصَّغِيرَهِ أَبُونَا قَدْ شَاخَ وَلَبْسَ فِي ٱلْأَرْضُ رَجُلُ ٣٣ لَيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَة كُلِّ ٱلْأَرْض \* هَلُمَّ نَسْقى أَبَانَا خَمْرًا وَنَصْطَعِعُ مَعْمُهُ . قُنْدِيي مِنْ أَبِينَا ٣٣ نَسْلًا \* فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فَي تَلْكَ ٱللَّهِلَّةِ. وَدَخَلَتِ ٱلْذِكْرُ وَٱصْطَهَعَتْ مَعَ أَلِيهَا . وَلَمْ بَعْلَمْ ٣٣ بأَصْطِجَاعَهَا وَلَا بقيَامِهَا \* وَحَدَثُ فِي ٱلْعَدِ أُنَّ ٱلْدِحْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَةِ إِنِّي قَد ٱضْطَجَعْتُ ٱلْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي . نَسْقبه خَمْرًا ٱللَّيْلَةَ أَيْصًا فَأَدْخُلُى آصْطَمِعِي مَعْدُ . فَتُحْدِيَ مِنْ أَدِينَا ٥٣ نَسْلًا \* فَسَقَمَا أَبَّاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ

#### نَــُكُودِن \* ۱۹ \* ۲۰ \*

أَيْضًا . وَقَامَتِ ٱلصَّعِيرَةُ وَأَصَّطَجَعَتْ مَعَهُ \* وَلَمْ الْيَضًا . وَقَامَتِ ٱلصَّعِيرَةُ وَأَصَّطَجَعَتْ مَعَهُ \* وَلَمْ ٢٧ يَعْلَمُ بَاصَّطَجَاعِهَا وَلَا بِفِيامِهَا \* فَعَبِلَتِ ٱبْنَا وَدَعَتِ الْبَنَا الْمُؤْمِدِينَ الْمِدَ أَبْدَا وَدَعَتِ الْبَنْ وَدَعَتِ الْيُومِ اللّهُ وَالْمَدُوابِدِينَ إِلَى ٱلْيُومِ ٢٨ \* وَٱلصَّغِيرَةُ أَذْصًا وَلَدَتِ ٱبْنَا وَدَعَتِ السَّهُ بَنْ عَنِي . وَهُو أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى ٱلْيُومِ بَنْ عَنِي . وَهُو أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى ٱلْيُومِ بَنْ عَنِي . وَهُو أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى ٱلْيُومِ

## ٱلأصحارُ ٱلعشرُونَ

ا وَٱنْتَكَالَ الْبَرْهِيمُ مِنْ هُمَاكَ الْبِي أَرْضِ لَلْبَدُوبِ
وَسَكَنَ بَيْنَ فَادَشَ وَسُورَ وَتَعَرَّبَ فِي جَرارَ
م وَقَالَ إِنْرُهِيمُ عَنْ سَارَةَ آمْرَأَتَهُ هِي أَخْتِي .
فَأَرْسَلَ أَبْدِمَالِكُ مَلِكُ جَرَارَ وَأَحَدَ سَارَةً
سَارَةً
٣ \* فَجَاءِ ٱللهُ إِلَى أَدِيمَالِكَ فِي حُلْمِ ٱللَّيْلِ وَقَالَ

## تَكُودِن \* ٢٠ \*

لَهُ هَا أَنْتَ مَدِّتُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِي مُ أَخَذُنَتُهَا فَإِنَّهَا مُتَزَوِّحِهُ يَبَعْلِ ﴾ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَبِيمَالِكُ قَد ٱقْتُرَبُ الِّيمَا . فَفَالَ مَا سَيِّدُ هِ أَأْمَّةً بَارَّةً نَفْتُلُ \* أَلَمْ يَقُلُ هُوَ لِي إِنَّهَا أُحْبِي وَهِيَ أَنَّكُما نَنْسُهَا قَالَكُ هُوَ أَخِي . بِسَلَامَة ٢ قَالْهِي وَنَقَاوَةِ بَدَيَّ فَعَلْتُ هٰذَا \* فَقَالَ لَهُ الله في لَكُلُم أَنَا أَنْصًا عَلَمْتُ أَنَّكَ بِسَلَامَة قَلْمُكَ فَعَلْتَ هُنَا . وَأَنَا أَيْصًا أَصْسَكُمُلْتَ عَنَ أَنْ نُعْطِى إِلَى اللَّهُ لَمْ أَدْعِكَ تَهَسَّهَا ٧ \* فَأَلْانَ رُدُّ آَمْرَأُهُ ٱلرَّجُلِ فَانَّهُ نَبِي فَيُصَلِّى لِأَجْلِكَ فَتَحْيَا . وَإِنْ كُنْتَ لَسَّتَ تَرُدُّهَا فَأَعْلَمْ أَنَّكَ مُونًّا تَهُوتُ أَنْتَ وَكُلُّ مَنْ لَكَ مُ فَنَكَّرَ أُبِدِمُ اللَّكُ فِي ٱلنَّعَدِ وَدَعَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ

وَتَكَلَّمَ بِكُلِّ هٰدَا ٱلْكَلَامِ فِي مَسَامِعِهِمْ. فَحَافَ ٩ ٱلرِّجَالُ جِدًا \* تُمَّ دَعَا أُدبهَالكُ إِبْرُهيمَ وَقَالَ لَهُ مَادَا فَعَلْتَ بِنَا وَبِهَاذَا أَخْطَأْتُ ٱلَّذِكَ حَتَّى جَلَبْتَ عَلَى وَعَلَى مَمْلَكَتِي خَطِيَّةً عَظِيمَةً. ١٠ أُعْمَالًا لَا نُعْمَلُ عَمَاتَ بِي \* وَقَالَ أَبِيمَالكُ لِإِبْرِهْيَمْ مَاذَا رَأَيْتَ حَتَّى عَمِلْتَ هُمَا ٱلشَّيْءِ ١١ \* فَقَالَ إِنْرُهِيمُ إِنِّي قُلْتُ لَيْسَ فِي هَٰذَا ٱلْمَوْصِعِ خَوْفُ ٱللهِ ٱلْبَيَّةَ . فَيَعْتُلُونَنِي لِأَجْلِ ١٢ أَمْرَأَتِي \* وَدَاكُمُ عَدِهُمْ أَيْضًا هَيَ أُخْتِي أَبْنَتُهُ أَبِي. غَيْرَ أَنَّهَا لَيْسَنَّ أَبْنَهُ أَمِّي . فَصَارَتْ لِي زَوْجَةً ١٣ \* وَحَدَثَ لَهَا أَتَاهَنِي ٱللهُ مِنْ بَيْتِ أَبِي أَيِّي قُلْتُ لَهَا لَهُ مَا مُعْرُوفُكَ ٱلَّهِي تَصْنَعِبَ إِلَيَّ . فِي كُلِّ مَكَانٍ دَأْنِي إِلَّنُهُ فُولِي عَيْثِي هُوَ أَخِي

١١٠ فَأَخَدَ أَبِيهَ اللَّ عَذَمًا وَبَفَزًا وَعَبِيدًا وَامَاءً ١٥ وَأَعْطَاهَا لِلبَّارِهِبَمَ. وَرَدَّ إِلَيْهِ سَارَةَ آمْرَأَتُهُ \* وَقَالَ أَبِيهَالكُ هُوَدَا أَرْضَى فُدَّاهَكَ . ٱسْكُنْ فِي مَا ١١ كَسُنَ فِي عَيْنَيْكَ \* وَقَالَ لِسَارَةَ إِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُ أَخَاكُ أَلْقًا مِنَ ٱلْفَصَّهُ . هَا هُو لَكِ غَطَا عُيْنِ مِنْ جِهَهُ كُلِّ مَا عِنْدَكَ وَعَدْدَ ١٠ كُلُّ وَاحِدٌ فَأَنْصَفْتُ لَهُ فَعَلَّى إِنْرُهِبِمُ إِلَى ٱللهِ. فَشَعَى اللَّهُ أَلِيمَ اللَّ وَأَمْوَالْنَهُ وَجَوَارِيَّهُ فَوَلَّهُنَّ ١٨ \* لأَنَّ ٱلرَّبُّ كَانَ فَدْ أَغْلَقَ كُلَّ رَحِم لِمَيْتِ أَبِيمَالِكَ سَنب سَارَةَ آمْرَأُهُ إِبْرُهِيمَ

ٱلْأَصْعَاحُ لَلْمَادِي وَٱلْعِسْرُونَ

ا وَٱفْذَقَدَ ٱلرَّبِّ سَارَةَ كَمَا فَالَ. وَفَعَلَ ٱلرَّبِّ

## نَـگودِن \* ۲۱ ×

٣ لِسَارَةَ كُمَا نَكُلُّمَ \* فَحَدِلَتْ سَارَةُ وَوَلَدَتْ لِإِبْرُهِيمَ آبْنًا فِي شَيْخُوخَنِه . فِي ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِي ٣ تَكَلَّمَ ٱللَّهُ عَنْهُ \* وَدَعَا إِبْرَهَيْمُ ٱسْمَ ٱنَّنَهُ ٱلْهَوْلُود ا لَهُ ٱلَّذِي وَلَدَتُّهُ لَهُ سَارَهُ الشُّحَقُّ \* وَخَانَ إِبْرُهِيمُ إِسْحُقَ ٱبْذَتُهُ وَهُوَ ٱبْنُ نَمَانَيَهُ أَبَّامٍ كَمَا ه أَمْرَهُ ٱللَّهُ \* وَكَانَ ابْرَهِبِمُ آدْنَ مِثَة سَنَة حينَ ا وُلِنَ لَهُ إِسْعَاقُ آبَنْهُ \* وَقَالَتْ سَارَدُ فَدُ صَنَعَ إِلَىَّ ٱللَّهُ ضَحْكًا . كُلُّ مَنْ يَسْهُعُ يَصْعَكُ لِي ٧ \* وَقَالَكُ مَنْ فَالَ لِانْزُهِمَ سَارَدُ نُرْصِعُ بَنِينَ. ٨ حَتَّى وَلَدْتُ آبْنًا فِي شَيْخُوحَةِم + فَكَبُرَ ٱلْوَلَدُ وَقُطِمَ . وَصَنَعَ إِنْرهِبُمُ وَليِمَةً عَطِيمَةً يَوْمَ فِطام السَّحٰقَ ٩ وَرَأَتْ سَارَهُ آبْنَ هَاجَرَ ٱلْمِصْرِيَّةِ ۚ ٱلَّذِي وَلَكَنْهُ

## تَـکُونِن + ۲۱ م

١٠ لِلْبُرُهِبِمَ يَهْزَجُ ، فَعَالَتْ لِلْنُرِهِيمَ أَطُرُدُ هُنِهِ لَجُارِيَةَ وَابْدَهَا لَأَنَّ آبْنَ هٰذه لَلْجَارِيَةَ لَا بَرِتُ مَعَ ١١ ٱبْنِي إِسْلَقَ ، فَقَبُمَ ٱلْكَلَامُ جِدًّا فِي عَيْتَيْ ١٢ أَبْرُهِمُ لِسَبَبِ أَدْنَهُ \* وَعَالَ ٱللَّهُ لِأَبْرُهِمِمَ لاَ بَغْيَمُ فِي عَيْنَيْكَ مِنْ أَجْلِ ٱلْعُلَامِ وَمِنْ أَجْلِ جَارِيَنكَ . فِي كُلِّ مَا نَفُولُ لَكَ سَارَةُ ٱسْهَعْ ١٣ لَقُولَهَا . لَأَنَّهُ مَا سُخَقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ \* وَأَبْنُ كُلْأَرْبَة أَبْضًا سَأْجْعَلُهُ أُمَّةً لأَنَّهُ نَسْلُكَ ١٤ فَدَكَّرَ إِبْرِهِبُم صَدَاحًا وَأَخَدَ خُدْرًا وَقَرْبَهُ مَاءَ

وَأَعْطَاهُمَا لَهَاجَرَ واصعًا اِنَّاهُمَا عَلَى كَتَفَهَا وَالْوَلَاءَ وَصَرَفَهَا . فَمَصَتْ وَنَّاهَتْ فِي جَرِّدَّهُ دَثْرِ الْوَلَاءَ وَصَرَفَهَا . فَمَصَتْ وَنَّاهَتْ فِي جَرِّدَهُ مَثْ الْفَرْبَةِ طَرَحَتِ الْمَاءِ مِنَ ٱلْفَرْبَةِ طَرَحَتِ الْمَاءِ مِنَ ٱلْفَرْبَةِ طَرَحَتِ الْمَاءِ مِنَ ٱلْفَرْبَةِ وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ الْمَاءِ وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ وَجَلَسَتْ

## نَگُوِين ۲۱ \*

مُقَابِلَهُ تَعِيدًا نَحْوَ رَهْيَة فَوْسٍ . لِأُنَّهَا فَالَتْ لَا أَنْظُرُ مَوْنَ ٱلْوَلَدِ. فَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ وَرَفَعَتْ ١٧ صَوْنَهَا وَبَكَتُ \* فَسَمِعَ ٱللَّهُ صَوْتَ ٱلْعُلَامِ. وَنَادَى مَلَاكُ ٱللَّهِ هَاجَرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَقَالَ لَهَا مَا لَكَ يَا هَاجَرْ . لَا نَخَافِي لِأَنَّ ٱللَّهَ قَنْ ١٨ سَمِعَ لِصَوْتِ ٱلْعُلَامِ حَبْنُ هُوَ \* فُومِي ٱحْملي ٱلْعُلَامَ وَشُدِّي يَدَكِ بِهِ . لَأَنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً ١٩ عَظِيمَةً \* وَقَتَحَ ٱللَّهُ عَيْنَهُمَا قَأْبُصَرَتْ بِتُو مَاءً. فَنَهَبَتْ وَمَلَأْتِ ٱلْفَرْدَةُ مَاءً وَسَقَتِ ٱلْعُلَامَ . \* \* وَكَانَ ٱللَّهُ مَعَ ٱلغُلَامِ فَكَدُرَ. وَسَكَنَ فِي ٢١ ٱلْنَوْرِيَّةُ وَكَانَ يَذْهُو رَامِيَ قَوْسٍ \* وَسَكَنَ فِي بَرَّتُهُ فَارَانَ . وَأَخْذَنْتُ لَهُ أَمَّهُ زُوْجَةً مَنْ أرْض مَصْرَ

٢٢ وَحَدَثَ فِي دَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ أَنَّ أَبِيهَالكَ وَفَهِكُولَ رَتيسَ جَبْشِهِ كَلَّهَا إِبْرُهِهِمْ فَاتَلَيْنِ ٱللَّهُ مَعَكَ ٢٣ في كُلِّ مَا أَدْتَ صَانعٌ ﴿ فَٱلْآنَ ٱخْلَفْ لِي بَٱللَّهُ هُهُٰذَا أَنَّكَ لَا نَغْدُرُ بِي وَلَا بِدَسْلِي وَذُرَّبَّتِي. كَالْمَعْرُوفِ ٱلَّذِي صَنَعْتُ الَّذِكَ تَصْدَعُ إِلَيَّ ٢٢ وَالِّي ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي نَعَرَّبْتَ فِيمًّا \* فَقَالَ إِنْرُهِيمُ ٢٥ أَنَا أَحْلِفُ \* وَعَاتَبَ إِبْرُهِدِيمُ أَبِدِهَالِكَ لَسَبَبِ بِثْرِ ٱلْمَاءِ ٱلَّتِي ٱعْدَصَدَهَا عَبِيدُ أَبِيمَالِكَ ٢٦ \* فَقَالَ أَبِيمَالكُ لَمْ أَعْلَمْ مَنْ فَعَلَ هٰمَا ٱلْأَمْرَ. أَنْتَ لَمْ تُخْدِرْنِي وَلَا أَنَا سَمِعْتُ سَوَى ٱلدَّوْم ٣٧ \* فَأَخْذَ إِنَّاهِيمُ غَذَمًا وَدَفَرًا وَأَعْطَى أَبِيمَالكَ فَقَطَعًا كَلَاهُمًا ميثَاقًا

٢٨ وَأَقَامَ إِنْرَهُدِمُ سَنْعَ نِعَاجٍ مِنَ ٱلْغَذَمِ وَحْدَهَا

## تَكُو**ي**ن × ۲۱ ×

٢٩ \* فَهَالَ أُدِهَالِكُ لِأَنْهِيمَ مَا هِيَ هَٰذِهِ ٱلسَّنَعُ ٣٠ النَّعَاجِ ٱلنَّتِي أَفَهُ تَكُونَ وَحْدَهَا \* فَهَالَ إِنَّكَ سَنَعَ، نَعَاجِ تَأْحُدُ مِنْ بَدِي لِكِيْ لَكِيْ تَكُونَ سَنَعَ، نَعَاجِ تَأْحُدُ مِنْ بَدِي لِكِيْ لَكِيْ تَكُونَ اللَّهُ اللْمُل

٣٣ فَفَطَعا صِيدَافًا فِي بِثْرَ سَبْعٍ. نُمَّ قَامَ أُبِيمَالِكُ وَفِيكُولُ رَئِيسُ جَبْسَهِ وَرَجَعَا إِلَى أَرْضِ وَفِيكُولُ رَئِيسُ جَبْسَهِ وَرَجَعَا إِلَى أَرْضِ ٣٣ الْفَلْسُطِيدَيِّينَ \* وَغَرَسَ إِبْرُهِبُمُ أَنْلًا فِي بِثْرَ سَرَّ الْفَلْسُطِيدَيِّينَ \* وَغَرَسَ إِبْرُهُبُمُ الْفَلْ فِي بِثْرَ سَرَّ الْفَلْسُطِيدَيِّينَ أَيْلَا اللهِ السَّرَهُمَى عَبْ سَدْعَ وَدَعَا هُنَاكَ بَاسْمِ الرَّبِّ الْفَلْسُطِيدَيِّينَ أَيْلَا اللهِ السَّرَهُمَى عَبْ الْفُلْسُطِيدَيِّينَ أَيْلَا اللهِ السَّرَهُمَى اللهِ الفَلْسُطِيدَيِّينَ أَيْلَاهُ اللهِ السَّرَهُمَى اللهُ اللهِ السَّرَهُمَى اللهُ ال

## تَكُورِين + ۲۲ \*

## ٱلأَضْعَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِنْسُرُونَ

ا وَحَدَثَ بَعْدَ هٰدِهُ ٱلْأُمُورِ أَنَّ ٱللَّهُ آمِنْكُنَ إِبْرَهِيمَ. ٢ فَقَالَ لَهُ بَا إِبْرُهِيمُ . فَعَالَ هَأَنْدَا ﴿ فَقَالَ خُذِ آبْنَكَ وَحِيدَكَ ٱلَّذِي يُحِبُّهُ إِسْعَقَ وَٱدْهَتْ الِّي أَرْضِ ٱلْمُرِيًّا وَأَصْعِنْهُ هُنَاكِ مُحْرَقَهُ عَلَى ٣ أُحَدِ لَلْجُبَالِ ٱلنَّذِي أَفُولُ لَكَ \* فَمَكَّرَ إِبْرُهِيمُ صَدَاحًا وَشَدَّ عَلَى حِمَارِهِ وَأَخَدَ ٱثَّنَيْنِ مِنْ غِلْمَانِهِ مَعَهُ وَاسْحُقَ ٱبْنَهُ وَسَعَّقَ حَطَدًا لِمُحَرَقَهُ وَفَامَ وَدَهَبَ إِلَى ٱلْهَوْضِعِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ ٱللَّهُ ع \* وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلدَّالِتِ رَفَعَ إِنْرَهِيمُ عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ ه ٱلْهُوضِعُ مِنْ بَعِبِ \* فَفَالَ أَبْرُهِيمُ لِعُلَامَيْهِ ٱجْلِسَا أُنْتُهَا فَهُنَا مَعَ لَلْخِهَارِ. وَأَمَّا أَنَا وَٱلنَّعُلَامُ

فَنَنْهُ مَبُ إِلَى هُذَاكَ وَنَسْجُدُ نُمَّ نَرْحِعُ إِلَيْكُهَا لا \* فَأَخَنَ إِبْرُهُ مِهُ حَطَبَ ٱلْهُجْرَقَة وَوَضَعَهُ عَلَى لا \* فَأَخَنَ إِبْرُهُ مِهُ حَطَبَ ٱلْهُجْرَقَة وَوَضَعَهُ عَلَى السَّحْق ٱبْنَهُ وَأَخَنَ دَيْدِهِ ٱلنَّارَ وَٱلسَّكِينَ . فَدَهُ مَبَا لا كَلَاهُهَا مَعًا \* وَكَلَّمَ إِسْحَنُ إِبْرُهُ مِمَ أَلُهُ وَقَالَ لا كَلَاهُهَا مَعًا \* وَكَلَّمَ إِسْحَنُ إِبْرُهُ مِمَ أَلُهُ وَقَالَ لا كَلَاهُمَا مَعًا فَالَ هَأَدُنَا بَا ٱبْنِي . فَعَالَ هُودَا ٱلنَّارُ مُ وَلَكُنْ أَيْنَ لَلْمُوفِ لِلْمُحْرَقَة مِ فَقَالَ مِ وَلَكُنْ أَيْنَ لَلْمُوفِ لِلْمُحْرَقَة مِ لَا أَبِي . مُقَالَ هُوكَ لَلْهُ مَرَى لَهُ لَلْمُرُوفَ لِلْمُحْرَقِة مِ لَا أَبِي . فَقَالَ إِبْرَهُمِهُمُ اللهُ يَرَى لَهُ لَلْمُرُوفَ لِلْمُحْرَقَة مِ لَا أَبِي . فَقَالَ اللهُ يَرَى لَهُ لَكُرُوفَ لِلْمُحْرَقَة مِ لَا أَبِي . فَقَالَ اللهُ يَرَى لَهُ لَكُرُوفَ لِلْمُحْرَقَة مِ لَا أَبِي . فَقَالَ اللهُ يَرَى لَهُ لَكُرُوفَ لِلْمُحْرَقَة مِ لَا أَبِي . فَقَالَ فَعَالَ هُوكَا مَعًا مَعًا فَنَهُمَا مُعًا مَعًا

٩ فَلَمَّا أَنْكَا إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ ٱللّٰهُ بَنِي هُنَاكَ إِنْرَهِيمُ ٱلْمَدْئَجَ وَرَتَّتَ ٱلْكَطَتَ وَرَبَطَ هُنَاكَ إِنْرَهِيمُ ٱلْمَدْئَجَ وَرَتَّتَ ٱلْكَطَتَ وَرَبَطَ إِسْتُحْنَى ٱبْذِيمُ وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلْمَدْئَجَ فَوَقَ ٱللّٰمَطَتِ الْمَدْئَجَ أَلْمَدْنَ جَمَ فَوَقَ ٱللّٰمَاتِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَى ٱلْمَدْئَجَ السّلّمَةِ وَقَالَ اللّهَ اللّهُ عَلَى ٱللّهُ مِنَ ٱلسّلَمَاءِ وَقَالَ السّلَمَاء وَقَالَ اللّهَ عَلَاكُ ٱلرّبِ مِنَ ٱلسّلَمَاء وَقَالَ اللّهَ اللّهُ \* فَمَادًاهُ مَلَاكُ ٱلرّبِ مِنَ ٱلسّلَمَاء وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٢ إِنْزُهِيمُ إِنْزُهِيمُ . فَفَالَ هَأَنَذَا ﴿ فَعَالَ لَا تَمُدُّ يَدَكَ إِلَى ٱلْعُلَامِ وَلَا نَفْعَلْ بِهِ سَيْئًا . لِأَنِّي ٱلْانَ عَلَمْتُ أَنَّكَ خَاتَفُ ٱللَّهُ وَلَمْ تُمْسَك ١٣ ٱنْنَكَ وَحِيدَكَ عَبِّي \* فَرَفَعَ إِنْرُهُمُ عَيْنَيْهِ وَلَظَرَ وَاذَا كَنْشُ وَرَاءَهُ مُمْسَكًا فِي ٱلْعَالَبَهِ بِقَرْنَيْهِ \* فَدَهَبَ إِنْرُهِدِمُ وَأَخَدَ ٱلْكَبْشَ ١١٠ وَأَصْعَدَادُ مُحْرَفَةً عَوْمًا عَن أَبْنَهُ \* فَدَعَا ابْرُهِيمُ آسُمَ دَٰلِكَ ٱلْمَوْضِعِ يَهُوَهُ بِرُأَهِ . حَتَّى إِنَّهُ يُقَالُ ٱلْدَوْمُ فِي جَبَلِ ٱلرَّبِّ نُرَى

١٥ وَنَادَى مَلَاكُ ٱلرَّبِّ ايْرُهِيمَ ثَانَيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ ١١ \* وَقَالَ دَمَاتِي أَقَسَمْتُ نَفُولُ ٱلرَّبِّ . إِنِّي مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ فَعَلْتَ هَنَا ٱلْأُمْرَ وَلَمْ تُمْسك ١٧ أَبْدَكَ وَحِيدُكَ \* أَبَارِكُكَ مُبَارَكَةً وَأَكَثَّرُ

## نَكُودِن \* ۲۲ ٪

نَسْلَكَ تَكَدْيراً كَنُجُوم ٱلسَّمَاء وَكَالُرَّمْلِ ٱلَّذِي تَلَى سَاطِيء ٱلْبَصْرِ. وَبَرثُ نَسْلُكَ بَابَ أَعْدَالِهِ ١٨ \* وَبُنَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أَمَم ٱلْأَرْضِ. ١٩ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِي \* ثُمَّ رَجَعَ إِبْرُهِيمُ إِلَى غُلَامَنْهِ . فَفَامُوا وَذَهَدُوا مَعًا إِلَى بِثْرَ سَبْعَ . وَسَكَنَ إِنْرَاهِيمُ فِي بِثْرَ سَبْعَ ٢٠ وَحَدَثَ بَعْدَ هَٰذِهِ ٱلْأُمُّورِ أَنَّ إِنْرُهِبِمَ أُخْدِرَ وَقَدِلَ لَهُ هُوذًا مِلْكُةُ قَدْ وَلَدَتْ هِيَ أَنْصَا ٢١ بَنبَ لَنَا حُورَ أُخيكَ \* عُوعًا نَكْرَهُ وَنُوزًا أَخَاهُ ٢٢ وَقَمُورِيلَ أَبَا أَرَامَ \* وَكَاسَدَ وَحَزُوا وَفَلْدَاشَ ٣٣ وَبِدُ لَافَ وَنَتُوتِيلَ ﴿ وَوَلَنَ بَذُوتِدلُ رِفْفَةً . هُوَلَاءٍ ٱلنَّمَانِيَهُ وَلَدَتَهُمْ مِلْكُهُ لِنَاحُورَ أَخِي إِبْرُهِيمَ

#### تَكُودِن \* ۲۲ × ۲۳ ×

عام ﴿ وَأَمَّا سُرِّيدُهُ وَٱسْهُهَا رَوْوَهَهُ فَوَلَدَتْ هِيَ اللَّهِ مَا مَوْهَ فَوَلَدَتْ هِيَ أَيْضًا طَابَحَ وَجَاحَمَ وَنَاحَشَ وَمَعْكَنَهُ

# ٱلْأَصْحَاحُ ٱلتَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَكَانَتْ حَدُودُ سَارَةَ مِثَمَّ وَسَدْعًا وَعَشُردنَ سَدَةً ٢ سِنِي حَذُوةِ سَارَةَ \* وَمَاتَتْ سَارَدُ فِي قَرْبَهَ أَرْدَعَ ٱلَّذِي هِيَ حَدْرُونُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. فَأْنَى إِنْرُهِيمُ لِبَنْدُبَ سَارَةَ وَيَدْكِي عَلَيْهَا ٣ \* وَفَامَ انْزُهْدِمُ مِنْ أَمَام مَنْتِهِ وَكُلَّمَ دَهِي حِتَّ ا قَائِلًا \* أَنَا غَرِيبٌ وَنَزِيلٌ غُنْدَكُمْ . أَعْطُوني مُلْكَ قَدْرِ مَعَكُمْ لِأَدْفِنَ مَيْنِي مِنْ أَمَامِي ٥-١ ﴿ فَأَجَابَ بَدُو حِتَّ انْرُهِمِمْ قَاتِلِينَ لَهُ \* اسْمَعْذَا يَا سَيِّدِي أَنْتَ رَئِيسٌ مِنَ ٱللهِ بَيْنَدًا . في

## تَكُوين ۽ ٢٣ \*

أَفْعَلَ فُهُورِيَا آدْفِنْ مَيْدَكَ . لَا يَمْدَعُ أَحَنَّ 
 « مِنَّا قَدْرُدُ عَدْكَ حَتَّى لَا نَدْفَنَ هَيْدَكَ \* فَعَامَ 
 إِبْرَهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ ٱلْأَرْضِ لِبَنِي حَبَّ ٨ \* وَكَلَّهَمُهُمْ قَائِلًا إِنْ كَانَ فِي نُعُوسِكُمْ أَنْ أَدْفِنَ مَيْنِي مِنْ أَمَّامِي فَأَسْمَعُونِي وَٱلنَّمِسُوا لِي مِنْ ا عِفْرُونَ بْن صُوحَرَ \* أَنْ يُعْطِيَنِي مُعَارَة ٱلْمَكْعِبِلَةُ ٱلَّتِي لَهُ ٱلَّذِي فِي طَرَفِ حَفْلِهِ . بِذَمَن كَامِل يُعْطِيبِي إِنَّاهَا في وَسُطكُمْ مُأْلُكَ فَبْر ١٠ \* وَكَانَ عَفْرُونُ هَالسًا بَيْنَ بَعِي حِتَّ . فَأَجَابَ عِنْرُونُ لَيْنَيْ إِنْرُهِيمَ فِي مَسَامِعِ بَنِي حِثَّ لَدَى جَمِيعِ ٱلدَّاخِلِينَ بَابَ مَديمَدِهِ قَائِلاً ١١ × لَا يَا سَيِّدِي ٱلسَّمَعْنِي . لَلْمَالُ وَهَبْتُكُ إِيَّاهُ . وَٱلْمُعَارَهُ ٱلَّذِي فِيهِ لَكَ وَهَبْتُهَا . لَدَى

## تَكُودِن \* ٢٣ \*

عُيُون بَنِي سَعْبِي وَهَدْنُكَ إِيَّاهَا . ٱدَفِنْ ١٢ مَنْتَكَ \* فَسَجَدَ إِبْرُهِهِمُ أَمَّامَ شَعْبَ ٱلْأَرْضِ ١٣ × وَكَلَّمَ عِنْرُونَ فِي مَسَامِع شَعْبُ ٱلْأَرْضَ قَائلًا بَلْ انْ كُنْتَ أَنْتَ إِيَّاهُ فَلَيْنَكَ تَسْمَعُني . أَعْطيكَ تَمَنَ لَلْعَقْلِ . خُنْ مِنْي ١٢ فَأَدْفِنَ مَيْنِي هُنَاكَ \* فَأَجَابَ عَفْرُونُ إِبْرُهِيمَ ١٥ قَائِلًا لَهُ \* يَا سَبِّدِي ٱسْمَعْنِي . أَرْضُ بِأَرْدَع مئَة سَافِلِ فِضَّةِ مَا هِيَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ . ١١ فَأَدُّفْنَ مَنْنَكَ \* فَسَهُعَ إِنْرُهُمُ لَعَفْرُونَ وَوَزَنَ إِرْهِيمُ لِعَفْرُونَ ٱلْقِصَّةَ ٱلنَّي ذَكَرَهَا فِي مَسَامِع بَنِي حِثُّ . أَرْنَعُ مِئَة سَاقِل فصَّة جَائزَةً عُذْنَ ٱلنَّجَّار وَوَجَبَ حَقْلُ عِقْرُونَ ٱلَّهِ يَ فِي ٱلْمَكْفَيَلَةُ ٱلَّذِي

## تگوین \* ۲۳ × ۲۴ \*

# ٱلْأَصْحَالُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَسَانَتُ إِنْرَهِيمُ وَتَقَدَّمَ فِي ٱلْأَنَّامِ. وَبَارَكَ ٱلرَّبِّ الرَّبِّ الْرَبِّ الْرَفِيمُ لِعَبْدِيهِ الْأَنْامِ الْرَهِيمُ لِعَبْدِيهِ الْأَنْوَالُ الْرَهِيمُ لِعَبْدِيهِ الْمُرَامِيمُ لِعَبْدِيهِ

#### تَكُورِين \* ٢١٠ \*

كَبِيرِ نَيْنِهِ ٱلْمُسْتَوْلِي عَلَى كُلِّي مَا كَانَ لَهُ. ضَعْم ٣ بَدَكَ تَحْتَ فَعَنْ عِي \* فَأَسْخَلِعَكَ وَٱلرَّتِ الله ٱلسَّمَاءِ وَاللهِ ٱلْأَرْضِ أَنْ لاَ تَأْخُذَ زَوْجَهٌ لِٱبْنِي من بَبَات ٱلْكَدْعَانيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنَا سَاكُنَّ ا نَيْنَهُمْ \* بَلْ إِلَى أُرْضِي وَإِلَى عَسِيرَتِي تَنْهَبُ ه وَتَأْدُنُ زَوْجَةً لَائِنِي اسْحَقَ \* فَقَالَ لَهُ ٱلْعَدْنُ رُبُّهَا لَا تَشَاءُ ٱلْمَرَّأَهُ أَنْ تَتَدَّعَني إِلَى هٰذِهِ ٱلأَرْضِ . هَلَ أَرْجِعُ بِٱبْذِكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي ٧ خَرَجْتَ مَنْهَا \* فَقَالَ لَهُ إِبْرِهِبِمُ ٱحْنَرِزْمِنْ أَنْ لَوْتِ الله الله الله الله السَّماء ٱلَّهِي أَخَذَنِي مِنْ بَيْتِ أَبِي وَمِنْ أَرْضِ ميلَادي وَاللَّدي كَلَّهَني وَالَّدِي أَقْسَمَ لِي قَائِلًا لنَسْلِكَ أُعْطِي هٰذِهِ ٱلْأَرْضَ هُوَ يُرْسِلُ مَلَاكَهُ

## ذَكُودِن \* ۲۴ ×

 أَمَامَكَ فَنَأَذُهُ زَوْجَةً لَآبَني من هُذَاكَ \* وَإِنْ لَمْ نَشَا الْمُوَالُهُ أَنْ نَنْدَعَكَ تَدَرَّأَتُ مِنْ حَلْمِي هْذَا . أَمَّا آبني فَلَا تَرْحِعْ بِهِ إِلَى هُنَاكَ ٩ \* فَوَضَعَ ٱلْعَدْنُ يَدَدُ تَحْتَ فَخَن إِبْرَهِبُمَ مَوْلَاهُ وَحَلَفَ لَهُ عَلَى هَٰمَا ٱلأَمْرِ ا نُمَّ أَخَدَ ٱلْعَدِدُ عَشَرَهَ جِمَالٍ مِن حِمَالٍ مَوْلَاهُ وَمَنْهَى وَجَمِيعُ خَيْرَات مَوْلَاهُ فِي يَدِه . فَقَامَ وَذَهَتَ الِّي أَرَامِ ٱلنَّهْرَبْنِ الِّي مَدينَة نَاهُورَ ١١ \* وَأَنَاخَ لَلْجُمَالَ خَارِجَ ٱلْمَدِيدَةِ عُنْكَ نَذُرِ ٱلْمَاءِ ١٢ وَقْتَ ٱلْهَسَاءَ وَقْتَ خُرُوجِ ٱلْهُسْتَعْبَاتِ - وَفَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبِّ إِلَّهَ سَيِّدِي إِبْرُهِيمَ يَسِّرُ لِي ٱلْيَوْمَ

١٣ وَأَصْنَعْ لُطُلُعًا إِلَى سَدِّدِي إَبْرُهِيمَ مَ هَا أَنَا وَأَصْنَعْ لُطُلُعًا إِلَى سَدِّدِي إَبْرُهِيمَ مَ هَا أَنَا وَاقِيْتُ وَاقِيْتُ أَهْلِ ٱلْهَدِينَةِ

## تَكُوين \* ۲۱۰ \*

الله خَارِجَاتُ لِيَسْتَفِينَ مَاءً \* فَلْيَكُنْ أَنَّ ٱلْفَتَالَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْلُمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٥١ وَإِذْ كَانَ لَمْ بَقْرَغْ بَعْدُ مِنَ ٱلْكَالَم إِذَا وِفْقَةُ اللَّذِي وُلِدَتْ لِبَتُولِيلَ آبْنِ مِلْكَةَ ٱمْرَأَةِ نَاحُورَ اللَّذِي وُلِدَتْ لِبَتُولِيلَ آبْنِ مِلْكَةَ ٱمْرَأَةِ نَاحُورَ أَخِي إِبْرُهِيمَ خَارِجَةٌ وَجَرَّتُهَا عَلَى كَتَفِهَا الْحَيْنِ وَمَلَأَتْ اللَّه يَعْرَفُهَا رَجُلْ . فَنَزَلَتْ إِلَى الْعَيْنِ وَمَلَأَتْ لَا يَعْرَفُهَا وَعَدْرَاء لَمْ يَعْرِفْهَا رَجُلْ . فَنَزَلَتْ إِلَى الْعَيْنِ وَمَلَأَتْ اللَّه يَعْرِفْهَا رَجُلْ . فَنَزَلَتْ إِلَى الْعَيْنِ وَمَلَأَتْ اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### تَـکُودِن \* ۲۴ \*

١٩ عَلَى يَدهَا وَسَقَنْهُ \* وَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ سَقْيِهِ قَالَتْ أَسْتَفِي لَحَمَالِكَ أَيْصًا حَتَّى تَعْرَغَ مِنَ . ٢ ٱلشُّوب \* فَأَسْرَعَتْ وَأَفْرَعَتْ جَرَّتُهَا فِي ٱلْهَسْفَانِ وَرَكَضَتْ أَيْضًا إِلَى ٱلْبِثْرِ لِتَسْتَقِي . فَٱسْدَقَتْ ٢١ لِكُلِّ جِمَالَهُ \* وَٱلرَّجُلُ نَتَفَرَّسُ فيهَا صَامِنًا ٢٢ لِيَعْلَمُ أَأْتُحَيَّمُ ٱلرَّبُّ طَرِيفَهُ أَمْ لَا \* وَحَدَثَ عُنْدَهَا فَرَغَب لَلْجُهَالُ مِنَ ٱلسُّرْبِ أَنَّ ٱلرَّجُلَ أَخَذَ خِزَامَة دَهَبِ وَزْنُهَا يُصْفُ سَاقِل وَسُوَارَيْن عَلَى بَدَيْهَا وَزْنُهُمَا عَسَرَهُ شَوَاقِلِ ٣٣ دَهَب \* وَقَالَ بِنْتُ مَنْ أَنْتِ . أَخْبِرِيمِ . ٣٠ هَلْ في بَيْت أُبيك مَكَانٌ لَنَا لنَبيتَ \* فَعَالَتْ لَهُ أَنَا مِنْتُ بَنُولِيلَ أَبْنِ مِلْكَةَ ٱلَّذِي وَلَدَنَّهُ ٢٥ لَنَادُورَ \* وَقَالَتُ لَهُ عَنْدَنَا تَبْنُ وَعَلَفٌ كَنْدِرْ

٢٧ وَمَكَانُ لِنَبِيتُوا أَيْضًا \* فَخَرَّ ٱلرَّجُلُ وَسَجَدَ لِلرَّبِ
٢٧ \* وَقَالَ مُبَارِكُ ٱلرَّتُ اللهُ سَيِّدِي الْبَرْهِيمَ ٱلَّذِي ٢٧ لَمْ بَهْنَعُ لُطْعَهُ وَحَقَّهُ عَنْ سَدِّدِي \* إِذْكُنْتُ لَمْ بَهْنَعْ لُطْعَهُ وَحَقَّهُ عَنْ سَدِّدِي \* إِذْكُنْتُ أَنْ لَمْ بَهْنَعْ لُطْعَهُ وَحَقَّهُ عَنْ سَدِّدِي \* إِذْكُنْتُ أَنَّا فِي ٱلطَّرِبِقِ هَمَانِي ٱلرَّبِّ الَّي بَيْتِ إِخْوَةِ أَنَا فَي ٱلطَّرِبِقِ هَمَانِي ٱلرَّبِ اللَّي بَيْتِ إِخْوَةِ أَنَا فَي ٱلطَّرِبِقِ هَمَانِي ٱلْعَتَاهُ وَأَخْبَرَتْ بَيْتِ إِخْوَةِ مَنْ سَدِّدِي \* فَرَكَصَتِ ٱلْقَتَاهُ وَأَخْبَرَتْ بَيْتَ الْمُورِ أَنْهُ وَرَحْدَهُ اللهُ مُورِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُورِ اللهُ اللهُ

٢٩ وَكَانَ لَرِفْهَةَ أَخْ آَسْهُ لُهُ الْبَانُ . فَرَكَضَ لَابَانُ ٣٩ وَكَنَ الرَّجُلِ خَارِجًا إِلَى ٱلْعَيْنِ \* وَحَدَثَ أَنَّهُ اللهِ ٱلْعَيْنِ \* وَحَدَثَ أَنَّهُ الْمَ الْعَيْنِ \* وَحَدَثَ أَنَّهُ وَٱلسَّوَارِيْنِ عَلَى يَدَيْ أُخْتِهِ وَإِذْ سَمِعَ كَلَامَ رِفْقَةَ أُخْتِهِ قَالِللَّهُ هَكَذَا كَلَّمَنِي وَإِذْ سَمِعَ كَلَامَ رِفْقَةَ أُخْتِهِ قَالِللَّهُ هَكَذَا كَلَّمَنِي وَإِذْ سَمِعَ كَلَامَ رِفْقَةَ أُخْتِهِ وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عَذْنَ اللَّهُ عَذْنَ اللَّهُ الرَّجُلِ وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عَذْنَ اللَّهُ الرَّجُلِ وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عَذْنَ اللهُ الرَّجُلِ وَإِذَا هُو وَاقِفْ عَذْنَ اللهُ الرَّجُلِ وَإِذَا هُو وَاقِفْ عَذْنَ اللهُ اله

## تَكُودِن ١٤٠ \*

٣٣ ٱلْبَيْتَ وَمَكَانًا لِلْجِهَالِ \* فَدَخَلَ ٱلرَّجُلُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ

لله فَقَالَ أَنَا عَدْهُ إِدْرُهِدُم \* وَٱلرَّتُ قَدْ بَارَكَ مَوْلَايَ جِدًّا فَصَارَ عَظِيمًا. وَأَعْطَاهُ غَدَمًا وَلَفَرًا وَفَرَّا وَوْفَكَ جَمَالًا وَحَمِيرًا وَوْفَكَ وَجَمَالًا وَحَمِيرًا وَوْفَكَ وَجَمَالًا وَحَمِيرًا مَوْفَكَ مَا تَدْهُ وَحَمِيرًا مَوْفَكَ مَا سَارَةُ آمْرَأَهُ سَيْدِي آبْنَا لسَيْدِي ٢٣ \* وَوَلَدَتْ سَارَةُ آمْرَأَهُ سَيْدِي آبْنَا لسَيْدِي بَانَا لسَيْدِي بَعْمَ مَا سَاخَتْ فَقَدْ أَعْطَاهُ كُلَّ مَا لَهُ سَيْدِي قَائِلًا لَا تَأْخُذُ زَوْحَةً لِا لَا تَأْخُذُ رَوْحَةً لِالْتِي مِنْ بَنَاتِ آلْكَانِينَ ٱللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللْمُعُلِلْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

#### تَكُودِن \* ۲۴ ×

٣٨ سَاكِنْ فِي أَرْضِهِمْ \* بَلْ إِلَى بَيْتِ أَبِي تَدْهُبُ ٣٩ وَإِلَى عَشِيرَتِي وَنَأْخُنُ زَوْجَةً لَآبَنِي ﴿ فَقُلْتُ ٣٠ لَسَيّدي رُبَّهَا لاَ تَنْبَعُنى ٱلْهَزْأَذُ \* فَقَالَ لِى إِنَّ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي سِرْتُ أَمَامَهُ بُرْسِلُ مَلَاكُهُ مَعَكَ وَيُتَجِيمُ طَرِيقَكَ . فَتَأَذُّذُنُ زَوْجَهٌ لِرَّبْنِي ا ﴿ مِنْ عَشِدَرِتِي وَمِنْ بَيْتِ أَبِّي \* حِينَدِن تَدَرَّزُ مِنْ حَلْفِي حِينَهَا تَحِيُّ إِلَى تَشِيرَتِي . وَإِنْ ٢٢ لَمْ بُعْطُوكَ فَتَكُونُ بَرِيئًا مِنْ حَلَّفِي \* فَحِثْتُ ٱلْدَوْمَ إِلَى ٱلْعَيْنِ وَقُلْتُ أَيُّهَا ٱلرَّبِّ اللَّهُ سَيَّدي إِبْرِهِيمَ إِنْ كُنْتَ نُنْجِمُ طَرِبِفِي ٱلَّذِي أَنَّا سَالِكُ ٣٣ فِيهِ \* فَهَا أَنَا وَاقْفُ عَلَى عَيْنِ ٱلْهَاءِ وَلَيْكُنْ أَنَّ ٱلْقَنَاةَ ٱلَّذِي نَخْرُجُ لِلنَّسْتَفِي وَأَقُولُ لَهَا السُّقِينِي قُلِبلَ مَاءً مِنْ جَرَّتك \* فَتَقُولُ لَيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

## تَكُوين \* ٢٤ \*

آشْرَبْ أَنْتَ وَأَنَّا أَسْتَفِي لِجِمَالِكَ أَيّْضًا هِيَ هُ \* ٱلْهَوَّالَّهُ ٱلَّذِي عَيْنَهَا ٱلرَّبُّ لَابْنَ سَيِّدِي \* وَإِذْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَفْرَغَ بَعْدُ مِنَ ٱلْكَلَامِ فِي قَلْبِي إِذَا رَفْقَةُ خَارِجَةٌ وَجَرَّتُهَا عَلَى كَتَفْهَا فَنَزَلَتْ إِلَى ٱلْعَيْنِ وَٱسْتَفَتْ . فَفُلْتُ لَهَا ٱسْقينى ٣٦ \* فَأَسْرَعَتْ وَأَنْزَلَتْ جَرَّتَهَا عَنْهَا وَقَالَتِ ٱشْرَبْ وَأَنَا أَنْقِي جِمَالَكَ أَبْضًا \* فَشَرِيْتُ. وَسَقَت ٢٧ لَلْجُهَالَ أَبْضًا \* فَسَأَلَنْهَا وَقُلْتُ بِذْتُ مَنْ أَنَّت . فَعَالَتْ بِنْتُ بَنُولِيلَ بْن نَاهُورَ ٱلَّدَي وَلَدَنَّهُ لَهُ مَلْكَةً . فَوَضَعْتُ ٱلْخُزَامَةَ ١٠٨ فِي أَنْفِهَا وَٱلسِّوَارَيْنِ عَلَى يَدَيْهَا \* وَخَرَرْتُ وَسَجَدْتُ لِلرَّبِ وَبَارَكْتُ ٱلرَّبِ اللَّهُ سَيْدي إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي هَدَانِي فِي طَرِيقٍ أُمِي لَّكُنَّ

#### نَکُورِن \* ۲۴ ×

 أَبْنَةَ أَخِي سَدِّدي لَآئِذِهِ \* وَالْآنَ إِنْ كُنْئُمْ قَصْنَعُونَ مَعْرُوفًا وَأَمَانَةً إِلَى سَيِّدِي فَأَخْبِرُونِي . وَالَّا فَأَخْبِرُونِي لِّلَّانْصَرفَ بَهِيذًا أَوْ شِهَالًا ۗ .ه فَأَجَابَ لَابَانُ وَبَتُوتِيلُ وَقَالًا مِنْ عُنْدِ ٱلرَّبّ خَرَجَ ٱلْأُمَّرُ . لَا نَقْدُرُ أَنْ نُكَلَّمَكَ بِشَرِّأُو خَيْرِ ٥١ \* هُوَدَا رَفْقَةُ قُدَّاهَكَ . خُدْهَا وَآذُهَبُ . فَلْتَكُنْ زَوْجَةً لأَنْ سَيِّداكَ كَمَا تَكَلَّمَ ٱلرَّبّ ١٥ \* وَكَانَ عُنْدَ مَا سَمِعَ عَنْدُ إِبْرُهِيمَ كَلَامَهُمْ أَنَّهُ "ه سَعَدَ للزَّبِّ إِلَى ٱلأَرْضِ \* وَأَخْرَجَ ٱلْعَدْدُ ٱلْدَبَّةُ فَضَّةً وَٱنْبَهُ ذَهَبِ وَثِبَابًا وَأَعْطَاهَا لرَفْهَةً . وَأَعْطَى ١٥ نُحَمَّا لِأَخِيهَا وَلَأُمَّهَا \* فَأَكَلَ وَشَرِبَ هُوَ وَٱلرَّجَالُ ٱلَّذِينَ مَعَّهُ وَبَاتُوا . نُمَّ قَامُوا صَبَاحًا فَفَالَ هُ هُ أَصْرِفُونِي إِلَى سَيْدِي \* فَقَالَ أَخُوهَا وَأُمُّهَا

لتَمْكُتُ ٱلْقَتَاةُ عُنْدَنَا أَبَّامًا أَوْ عَشَرَةً . بَعْدَ ٢٥ دُلِكَ تَمْنِي \* فَقَالَ لَهُمْ لَا تُعَوِّقُونِي وَٱلرَّبُ قَنْ أَنْكَيَرَ طَرِيقِي . اصْوِفُونِي لِلَّذَهُبَ إِلَى ٧٥ سَيّدي \* فَقَالُوا نَدْعُو ٱلْفَدَالَة وَنَسْأَلُهَا شَفَاهًا ٥٥ \* فَدَعَوْا رَفْقَةَ وَقَالُوا لَهَا هَلْ تَدْهَدِينَ مَغُ ٥٥ هَنَا ٱلرَّجُلِ . فَعَالَت أَدْهَبُ \* فَصَرَفُوا رَفْعَةَ . ٢ أُخْنَهُمْ وَمُرْضَعَتَهَا وَعَبْتَ إِبْرُهِيمَ وَرِجَالَهُ \* وَبَارَكُوا رِفْعَهَ وَقَالُوا لَهَا أُنْتِ أُخْنُنَا . صِيرِي أَلُوفَ رَبْوَاتِ وَلْيَرِثْ نَسْلُكِ دَابَ مُنْغضيه ١١ فَقَامَتْ رَفْقَةُ وَفَنَيَاتُهَا وَرَكِبْنَ عَلَى لَلْجُمَالِ وَتَبَعْنَ ٱلرَّجُلَ . فَأَخَذَ ٱلْعَبْدُ وَفْقَةً وَمَضَى ١٢ \* وَكَانَ إِسْحَقُ قَدْ أَتَّى مِنْ وُرُودِ بِغُر كَفَيْ رُقِي. ٣٣ إِذْ كَانَ سَاكِمًا فِي أَرْضِ لَلْمَنُوبِ \* وَخَرْجَ إِسْحَقُ

## تَكُوين \* ٢٥ \* ٢٥ \*

لِيَتَأَمَّلُ فِي ٱلْمَقْلِ عُنْدَ إِقْبَالِ ٱلْمَسَاء . فَرَفَعَ لِهِ عَيْنَيْهِ وَلَظُرَ وَإِذَا جَمَالُ مُقْبِلَةً \* وَرَفَعَتْ رِفْقَةُ عَيْنَيْهَا فَرَأَتْ السَّعْقَ فَنَزَلَتَ عَنِ ٱلْجَمَلِ مَنْ عَنَ الْجَمَلِ الْمَاشِي فِي عَيْنَبْهَا فَرَأَتْ لِلْعَبْدِ مَنْ هَذَا ٱلرَّجُلُ ٱلْمَاشِي فِي اللَّهَ عَلَى اللَّعَبْدُ هُو سَيِّدِي . كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَبْدُ هُو سَيِّدِي . كُلُّ اللَّهُ وَلَعَبْدُ هُو سَيِّدِي . كُلُّ اللَّهُ وَلَعَبْدُ هُو سَيِّدِي . ١٤ فَأَذَذَتُ ٱلْكُبْدُ وَلَعَظَتْ \* ثُمَّ حَدَّثَ ٱلْعَبْدُ . وَقَالَ الْعَبْدُ هُو سَيِّدِي . ١٤ فَأَذَذَتُ ٱلْكُبْدُ وَلَعَظَتْ \* ثُمَّ حَدَّدَتُ ٱلْعَبْدُ . ١٤ إِنْ عَنَى بَكُلِّ ٱلْأُمُورِ ٱللَّتِي صَنَعَ \* فَأَذْخَلَهَا السَّحْقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَا اللَّهُ وَأَخْذَ رِفْعَةَ فَصَارَتْ لَهُ اللَّهُ وَأَخْذَ وَفَعَةً فَصَارَتْ لَهُ وَرُحَةً وَأَحْبَهُا . فَنَعَزَى إِسْحَقُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَأَخْذَ وَفَعَةَ فَصَارَتْ لَهُ وَرُحَةً وَأَحْبَهُا . فَنَعَزَى إِسْحَقُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَأَخْذَى إِسْحَقُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَأَخْذَى وَعْمَة فَصَارَتْ لَهُ وَرَحَةً وَأَحْبَهُا . فَنَعَزَى إِسْحَقُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَأَخْذَى وَعْمَةً وَأَحْرَبُهُا . فَنَعَزَى إِسْعَى بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَاخْتَهُمْ وَاخْذَى وَعْمَةً وَاحْرَتْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَدَى مَوْتِ أُمِنَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

# ٱلْأَضْحَاكُ لَلْمَامِسُ وَٱنْعِشْرُونَ

ا وَعَادَ إِبْرَاهِيمُ فَأَخَنَ زَوْجَةً ٱسْهُهَا قَطُورَةُ
 ٢ \* فَوَلَدَتْ لَهُ رَضِّرَانَ وَيَقْشَانَ وَمَدَانَ وَمِدْيَانَ

#### تَكُوين \* ۴٥ \*

م وَيَشْدَاقَ وَسُوحًا \* وَوَلَدَ يَقْشَانُ شَبَا وَدَدَانَ.

ع وَكَانَ بَذُو دَدَانَ أَشَّورِيمَ وَلَطُوشِيمَ وَلَاُثِيمَ \* وَبَدُو

مِذْيَانَ عَيْفَهُ وَعَفْرُ وَحَنُوكُ وَأَبِيدَاعُ وَأَلْدَعَةُ.

ه جَمِيعُ هُولَاء بَنُو قَطُورَةَ \* وَأَعْلَى إِبْرُهِيمُ السَّحَقَ ٢ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ \* وَأَمَّا بَنُو ٱلسَّرَارِيِّ ٱللَّوَاتِي كَانَ لَهُ \* وَأَمَّا بَنُو ٱلسَّرَارِيِّ ٱللَّواتِي كَانَتُ لِانْرَهِيمَ فَأَعْطَاهُمْ إِبْرُهِيمُ عَطَاياً وَصَرَفَهُمْ كَانَتُ لِانْرُهِيمَ فَأَعْطَاهُمْ إِبْرُهْيمُ عَطَاياً وَصَرَفَهُمْ عَمَانَا وَصَرَفَهُمْ عَمَانَا وَصَرَفَهُمْ وَهُو بَعْدُ حَيَّ وَهُو بَعْدُ حَيَّ وَهُو بَعْدُ حَيَّ اللَّهُ الْمَ الْمُعَلَّمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَلِهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَهُذَهُ أَيَّامُ سِي حَيْوةِ إِبْرُهِيمَ ٱلَّتِي عَاشَهَا .
 مِثَلَقٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً \* وَأَسْلَمَ إِبْرُهِهُمُ
 رُوحَهُ وَمَاتَ بِسَيْبَةً صَالَحَة شَيْخًا وَشَبْعَانَ أَيَّامًا
 وَأَنْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ \* وَدَفَنَةُ إِسْمَاقُ وَإِسْمَعِيلُ
 آبْنَاهُ فِي مَغَارِدُ ٱلْمَكْفِيلَة فِي حَقْلِ عِفْرُونَ بْنِ

#### نَــکُوین \* ۲۵ \*

، ا صُوحَرَ لَلْمُنَّى ٱلَّذِي أَمَامَ مَمْرَا \* لَلْمَقْلِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِنْرُهِيمُ مِنْ بَنِي حِنَّ . هُذَاكَ دُفنَ ابرهبيم وَسَارَهُ أَمْرَأَنُهُ \* وَكَانَ بَعْدَ مَوْب بْزُهْبِهُمْ أَنَّ ٱللَّهُ بَارَكَ اسْحَلَى ٱبْذَهُ . وَسَكَرَ اَسْمُعُنُ عُنْدًا بِنُو لِمَيْ رُئِي ١٢ وَهٰنه مَوَاليدُ اسْمُعيلَ دُن إِبْرُهيمَ ٱلَّذي وَلَدَٰذُهُ هَاجُرُ ٱلْمُعْرِنَّهُ جَارِيَّهُ سَارَةَ لِأَنْرُهَيْهُ ١٣ \* وَهُذَهُ أَسْمَاءٌ بَنِي اسْمُعِيلَ بِأَسْمَا تُهُمْ حَسَبَ مَوَالدِدهم « نَدَابُوكُ بِكُرُ إِسْمُعِبلَ وَقِيدَا ١٠ وَأَدْبَدِيلُ وَمِنْسَامُ \* وَمِشْمَاعٌ وَدُومَةُ وَمَتَ ١٥ \* وَحَدَارُ وَنَيْهَا وَيَطُورُ وَنَافِيشُ وَقِدْهُ ١٦ \* هُوُلَاءَ هُمُ بَذُو إِسْمُعِيلَ وَهُنِهِ أَسْمَا وَهُ بِهِ بَارِهِمْ ۚ وَهُصُونِهِمْ . ٱنْذَا عَسَرَ رَئِيسًا حَسَ

## نَكُونِن \* ٢٥ \*

ا قَبَادُلَهُمْ \* وَهَٰنَهُ سَدُو حَلَوْهُ إِسْلَمْ وَوَحَهُ وَمَاتَ وَسَدُهُ وَسَدَةً \* وَأَسْلَمُ رُوحَهُ وَمَاتَ اللهُ وَسَدَهُمْ \* وَسَكَنُوا مِنْ حَوِياتُهَ إِلَى سُورَ ٱلَّذِي أَمَّامُ مِصْرَ حِيدَهَا تَعْبِي \* كَثُو أَسُّورَ. اللهُ عَرَالُ مَصْرَ حَيدَهَا تَعْبِي \* كَثُو أَسُّورَ. المَّامَ جَمِيعِ إِخُوتُهُ نَزَلُ اللهُ اللهُ

19 وَهَذَهُ مَوَالِيْدُ اسْعَلَى بَنِ ابْرَهِيمَ . وَلَدَ ابْرَهِيمُ . وَلَدَ ابْرَهِيمُ . وَلَدَ ابْرَهِيمُ . وَكَانَ أَسْعَلَى ابْنَ أَرْبَعِينَ سَدَةً لَمَّا آتَكَنَ لَا الْفَيْمِ وَوْقَةً بِنْتَ بَدُولِدِلَ ٱلْأَرَامِيِّ لَا أَنْ الْأَوْمِيِّ مِنْ فَكَانِ أَرَامَ \* وَصَلَّى النَّفِيمِ الْمَانَ الْأَرَامِيِّ مِنْ فَكَانِ أَرَامَ \* وَصَلَّى النَّعْفُ الْمَانَ الْمَانِي الْمَالَةِ لَا أَمْرَأَتِهُ لَأَنَّهَا كَانَتَ النَّعْفُ الْمَانَةُ اللّهُ اللّ

#### تُكُودِن \* ٢٥ \*

لَهَا ٱلرَّبُّ فِي بَطْنِكِ أُمَّنَانِ . وَمِنْ أَحْسَالِكِ يَفْتَوِقُ عَلَى شَعْبُ . يَقْوَى عَلَى شَعْبُ . وَكَنِيرُ نُسْدَعْبَهُ لِصَغِيرٍ وَكَنِيرُ نُسْدَعْبَهُ لِصَغِيرٍ

٢٩ \* وَطَبَخَ مَعْقُوبُ طَبِيخًا فَأَتَى عِيسُو مِنَ لَكَقْلِ

٣٠ وَهُوَ قَدْ أَعْيَا \* فَهَالَ عِيسُو لِيَعْقُوبَ أَطْعَمْني من هَمَا ٱلْأَحْمَرِ لَأَنِّي قَدْ أَعْمَدِتُ . لِذَلِكَ ٣١ دُعَى ٱسْمُهُ أَدُومَ \* فَقَالَ يَعْفُوبُ دعلى ٱلْيُومَ ٣٢ نَكُورِنَّتَكَ \* فَعَالَ عَبُسُو هَا أَنَا مَاضِ الَّي ٣٣ ٱلْمَوْتِ . فَلَمَاذَا لِي بَكُورِيَّةٌ \* فَفَالَ دَعْفُوبُ آخْلَفُ لَى ٱلْيَوْمَ. فَحَافَ لَهُ. فَمَاعَ نَكُورِيَّنَهُ ٣٠ لَيَعْقُوبَ \* فَأَعْطَى بَعْفُوبُ عَنْسُوَ خُنْزًا وَطَبِيمَ عَدَسِ . فَأَكُلَ وَسَرِبَ وَقَامَ وَمَنَى . فَأَكُلَ وَسَرِبَ وَقَامَ وَمَنَى . فَأَحْدَفَرَ عيسُو ٱلْبَكُورِيَّةَ

ٱلأُصْعَالُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ جُوعٌ غَيْرُ لَكُوعِ ٱلْأَوَّلِ ٱلَّدِي كَانَ فِي ٱلنَّامِ إِنْرْهِيمَ . فَنَهَنَ إِسْمَاقُ إِلَى

#### نَكُودِن \* ٢٦ \*

r أَبِيمَالِكَ مَلَكَ ٱنْعَلَسْطِينَيِّينَ إِنِّي جَرَارَ \* وَظَهَرَ لَهُ ٱلرَّبِّ وَفَالَ لَا تَدْرِلْ إِلَى مِصْرَ. ٱسْكُنْ فِي r ٱلْأَرْضِ ٱنَّنِي أَفُولُ لَكَ م نَعَرَّبُ في هٰذه ٱلْأَرْضِ . فَٱكُونَ مَعَكَ وَأُبَارِكَكَ . لِأَنِّي لَكَ وَلنَسْلَكَ أَعْطَى جَمِيعَ هٰذه ٱلْعَلَادِ وَأَفِي بِٱلْفَسَم ا آلَّذَي أَفْسَمْتُ لَأَنْوهِيمَ أَيْدِكَ \* وَأُذَنُّو نَسْلَكَ كَتُجُومِ ٱلسَّمَاءُ وَأَعْطَى نَسْلَكَ جَمِيعَ لَمْنَهِ ٱلْمَلَادِ وَتَمَبَارَكُ فِي نَسْلَكَ جَمِيعُ أَمَم ٱلْأَرْض ه \* مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِنْرُهِيمَ سَمِعَ لِقَوْلِي وَحَفِظَ مَا ٣ يُحْتَعُطُ لِي أُوَامِرِي وَفَرَاتِنِي وَسَرَاتِعِي \* فَأَقَامَ السُّيُّةُ فِي جَرَّارَ 
 أَسَالُهُ أَهْلُ ٱلْمَكَانِ عَنِ ٱمْرَاتِهِ . فَقَالَ هِيَ أُخْنَى . لَأَنَّهُ حَافَ أَنَّ بَغُولَ آمْرَأَتَى لَعَلَّ

#### تىڭوين ، ٢٦ ×

أَهْلَ ٱلْمَكَانِ يَعْنُلُونَنِي مِنْ أَجْلِ رِفْعَةَ لأَنَّهَا ٨ كَانَتْ حَسَنَةَ ٱلْمُنْظُرِ ، وَحَدَثَ إِذْ طَالَتْ لَهُ ٱلْآيَّامُ هُذَاتَ أَنَّ أَبِيمَالَكَ مَلَكَ ٱنْفَلْسُطِبِيدِينَ أَسْرَفَ مِنَ ٱلْكُوَّاةُ وَنَظَرَ وَادًا السَّحَقُ يُلاَعَبُ ٩ رَفْفَةُ ٱمْرَأْدَهُ \* فَدَعَا أَندِهَ اللَّهُ السَّعْقَ وَقَالَ إِنَّهَا هِيَ آمْرَأَتُكَ . فَكَيْفَ فُلْتَ هِيَ أَمْرَأَتُكَ . فَقَالَ لَهُ إِسْحُنُ لِلَّتِي قُلْتُ لَعَلِّي أَمُوتُ بِسَبَدِمَا ١٠ \* فَعَالَ أُبِيهَالَكُ مَا هَمَا أَلَّذَي صَدَعْتَ بِنَا. لَوْلَا قَايِلٌ لَأَضْطَجَعَ أَحَدُ ٱلشَّعْبِ مَعَ آمْرَأَنْكَ ١١ فَعَلَدِتَ عَلَيْنَا دَنْدًا ﴿ فَأَوْضَى أَنْدِمَالَكُ جَوِيعَ ٱلنَّعْبِ فَاتِلَّا ٱلَّذِي يَهَسَّ هَٰذَا ٱلرَّجُلَ أُو أَمْرَأُنَّهُ مُونَا يَهُونُ

١٢ وَزَرَعَ إِسْمُ فِي تِلْكَ ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَ فِي تِلْكَ

## تَكُوبِن \* ٢٦ \*

٣ ٱلسَّنَهُ مِئَةً ضعْف وَبَارَكُهُ ٱلرَّبِّ \* فَتَعَاظَمَ ٱلرَّحُلُ وَكَانَ نَتَرَابَدُ فِي ٱلدَّعَاظُم حَنَّى صَارَ ١١٠ عَظِيمًا جِدًّا \* فَكَانَ لَهُ مَوَاشِ مِنَ ٱلْغَنَم وَمَوَاشِ مِنَ ٱلْبَقَرِ وَعَدِيثٌ كَيْدِرُونَ . فَحَسَدَهُ ١٥ ٱلْفِلسَّطِينِيُّونَ \* وَجَمِيعُ ٱلْآيَارِ ٱلنَّي حَفَرَهَا عَديدُ أُبِيهِ فِي أَيَّامِ إِبْرُهِيمَ أَبِيهِ طَمَّهَا ٱلْفِلِسُطِينِيُّونَ ١٦ وَمَلَأُوهَا نُرَابًا \* وَقَالَ أُبِدِهَالِكُ لِإِسْجَنَى ٱدْهَتْ مِنْ غُذْمِنَا لَأَنَّكَ صِرْنَ أَقْوَى مِنَّا حِدًّا ١٧ \* فَهَـَعَى إِسْمَانُ مِنْ هُنَاكَ وَنَزَلَ فِي وَادي جَرَارَ وَأَقَامَ هُمَاكَ

ا فَعَادُ إِسْمَافُ وَنَبَسَ آبَارَ ٱلْمَاءِ ٱلنَّبِي حَقَرُوهَا فِي أَنَّامُ إِنْرُهِيمَ أَنِيهِ وَطَهَّهَا ٱلْفَلِسَطَبَنِيُّونَ بَعْنَ فِي أَنَّامُ إِنْرُهِيمَ أَنِيهِ وَطَهَّهَا ٱلْفَلِسَطَبَنِيُّونَ بَعْنَ مَوْتِ أَبِيهِ . وَدَعَاهَا بِأَسْهَاءُ كَالْأَسْهَاءُ ٱلنَّتِي مَوْتِ أَبِيهِ . وَدَعَاهَا بِأَسْهَاءُ كَالْأَسْهَاءُ ٱلنَّتِي مَوْتِ أَبِيهِ .

١٩ دَعَاهَا بِهَا أَبُولُا \* وَحَفَرَ عَدِيدُ السَّحَٰقَ في . ٢ ٱلْوَادِي قَوْجَدُوا هُمَاكَ بِنُّرَ مَاءٌ حَيٍّ × فَحَاصَمَ رُعَادُ جَرَارَ رُعَادَ إِسْحَقَ فَائلينَ لَمَا ٱلْمَاءِ . فَدَعَا ٢١ ٱسْمَ ٱلْنِثْرِ عِسْقَ لَأَنَّهُمْ لَازَعُودُ \* نُمَّ حَفَرُوا بِثُرًا أَخْرَى وَكَاصَمُوا عَلَمْهَا أَيْصًا . فَكَا ٱسْهَهَا ٢٢ سطْنَهُ \* تُمَّ نَقَلَ مِنْ هُنَاكَ وَحَقَرَ بِثُرًا أُخْرَى وَلَمْ بَيْخَاصَهُوا عَلَدْهَا . فَيُعَا ٱسْهَهَا رُّحُورُوتَ . وَفَالَ إِنَّهُ ٱلْآنَ فَمَ أُرْحَبَ لَمَا ٱلرَّبُّ وَأَنْهَرْنَا ٣٣ فِي ٱلْأَرْضِ \* نُمَّ صَعِدَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى بِثْر ٢٥ سَدْع \* فَظَهَرَ لَهُ ٱلرَّبُّ فِي تَلْكَ ٱللَّيْلَةِ وَفَالَ أَنَا إِلَّهُ إِبْرُهِيمَ أَبِمِكَ . لَا نَخَفْ لَأِي مَعَكَ وَأَبَارِكُكُ وَأَكَدُرُ نَسْلَكَ مِنْ أَجْلِ إِبْرُهِيمَ ٢٥ عَبْدي \* فَبَيَ هُذَاكَ مَنْجَاً وَدَعَا بِأَسْم

#### تَـکُوبن \* ۲۱ \*

ٱلرَّبِّ. وَنَصَبَ هُدَاكَ خَيْمَتَهُ وَحَفَرَ هُذَاكَ عَبِيمَتَهُ وَحَفَرَ هُذَاكَ عَبِيمَتَهُ وَحَفَرَ هُذَاكَ عَبِيدُ اسْطَقَ بِغُرًا

٢٦ وَذَهَبَ الله مِنْ جَرَارَ أَبيهَالِكُ وَأُحْزَّاتُ مِنْ ٢٧ أُصَّمَابِهِ وَفِيكُولُ رَئيسُ جَبَّسَه \* فَعَالَ لَهُمْ إَسْعَاقُ مَا بَالُكُمْ أَتَبَتُمْ إِلَى وَأَنْتُمْ قَدْ أَبْعَصْتُمُونِي ٢٨ وَصَرَفْتُمُونِي مِنْ عُنْدِكُمْ \* فَقَالُوا إِنَّنَا قَدْ رَأَيْنَا أَنَّ ٱلرَّبِّ كَانَ مَعَكَ . فَعُلْنَا لَيَكُنْ بَيْدَنَا ١٩ حَلْفَ بَيْدَنَا وَبَيْدَكَ وَنَقْطَعُ مَعَكَ عَهْدًا \* أَنْ لَا تَصْنَعَ بِنَا شَرًّا . كَمَا لَمْ نَمَسَّكَ وَكَمَا لَمْ نَصْنَعْ بِكَ إِلَّا خَيْرًا وَصَرَفْنَاكَ بِسَلَامٍ. أَنْتَ ٣٠ ٱلْآنَ مُدَارَكُ ٱلرَّبِّ ﴿ فَصَنَعَ لَهُمْ ضَيَافَةً . ٣١ فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا \* ثُمَّ بَكَّرُوا فِي ٱلْغَدِ وَحَلَفُوا ۗ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ وَصَرَفَهُمْ اسْحَقُ . فَهَصَوْا مِنْ

## نَكُودِن \* ٢٦ \* ٢٧ \*

٣٢ عُذْه لا بسَالَم \* وَحَدَث فِي ذَاكَ ٱلْبَوْمِ أَنَّ عَبِهُ الْبَوْمِ أَنَّ عَبِهِ الْمَدُورِ ٱلنَّقِ عَبِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْبَدُرِ ٱلنَّقِ ٣٣ حَفَرُوا وَقَالُوا لَهُ قَنْ وَجَدْنَا مَاءً \* فَدَعَاهَا سَبْعَةُ وَقَالُوا لَهُ قَنْ وَجَدْنَا مَاءً \* فَدَعَاهَا سَبْعَةً اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُولِمُ اللْم

٣٠ وَلَمَّا كَانَ عِيسُو آبْنَ أَرْدَعِينَ سَدَةً ٱتَّخَدَ رَوْجَهٌ سَدَةً الْخَدَدُ رَوْجَهٌ يَهُودِيتَ النَّذَةَ بِيرِي لَلْمِنَّيِّ وَنَسْمَهُ ٱبْنَهُ إِبالُونَ سَهُ لَلْمِنْكُ وَنَسْمَهُ ٱبْنَهُ إِبالُونَ ٢٥ لَلْمِنْتُ فِي لِإِسْمَاقَ وَرِفْقَهُ ٢٥ لَفْسِ لِإِسْمَاقَ وَرِفْقَهُ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِسْرُونَ

ا وَحَدَثَ لَمَّا شَاخَ إِسْحَقُ وَكَلَّتْ عَيْنَاهُ عَنِ اللَّحْدَرَ وَقَالَ لَهُ اللَّحْدَرَ وَقَالَ لَهُ النَّظَرِ أَنَّهُ دَعَا عِيسُوَ آبَدَهُ ٱلْأَحْدَرَ وَقَالَ لَهُ النَّخْدِ أَقَالَ إِنَّي قَدْ اللَّهِ عَالَ إِنَّي قَدْ اللَّهِ عَالَ إِنَّي قَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيَ الْمُعَلِّلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ذکودن \* ۲۷ \*

م سَيْنُتُ وُلَسَتُ أَعْرِفُ يَوْمَ وَفَاتِي \* فَٱلْآنَ خُذَ عُكَّدَنَتَ وُعَدَّنَتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ه وَكَانَتْ رِفْعَهُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ اسْحَقُ مَعْ عِيسُو الْبَيْهِ. فَدَهُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ اسْحَقُ مَعْ عِيسُو الْبَيْ الْبَرِيَّة كَبْ يَصْطَادَ وَمَيْدًا لِيَأْنِيَ بِهِ \* وَأُمَّا رِفْقَتُهُ فَكَلَّمَتْ يَعْفُوبَ الْبَنْفِي بِهِ \* وَأُمَّا رِفْقَتُهُ فَكَلَّمَتْ يَعْفُوبَ الْبَنْفِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَخُدُهُ لِي مِنْ هُنَاكَ جَذَيْنَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَخُدُهُ لِي مِنْ هُنَاكَ جَذَيْنَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ وَخُدُهُ لَي مِنْ هُنَاكَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

## تَكُوين \* ۲۷ \*

حَيِّمَانِ مِنَ ٱلْمِعْزَى . فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعَمَا ١٠ لِأُدِيكَ كَمَا يُحِبُّ م فَنُعْصِرُهَا إِلَى أَبِيكَ ١١ ليَأْكُلَ حَنَّى يُبَارِكُكَ فَبْلَ وَقَاتِم \* فَفَالَ يَعْفُوبُ لِرِفْقَهُ أُمَّهُ هُوَدَا عِيسُو أَخَى رَجُلُ ١٢ أَنْنَعُو ۗ وَأَنَا ۗ رَجُلُ أَمْلَسُ \* رُدُّمَا يَحُسَّنِي أَبِي فَأَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ كَهُنَّهَاوِنِ وَأَجْانُ عَلَى نَفْسِي ١٣ لَعْنَدُ لَا بَرِكَةَ \* فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ لَعْنَدُكَ عَلَيَّ يَا أَنْنِي . اسْهَعْ لَقُولِي فَقَطْ وَأَذْهَبْ حُدَّ لِي ١٣ \* فَنَهَبَ وَأُخَنَ وَأَخْضَرَ الْمُهِ . فَصَدَعَتْ أُمُّهُ هِ ا أَطْعَهَةً كَهَا كَانَ أَبُودُ يَجَتُّ \* وَأَدَّنَكُ وَقُعَهُ تِيَابَ عِيسُو ٱبْدِهَا ۗ ٱلْأَكْدَرِ ٱلْفَاخِرَةَ ٱلنَّبِي كَانتُ عُدْدَهَا فِي ٱلْبَيْتِ وَٱلْمَسَتُ يَعْفُوبَ ٱبْذَهَا ١٦ ٱلْأَصْغَرُ وَالْدَسَت يَكَذِه وَمَلَاسَةً عُنُّه حُلُودَ

#### تَکُویِن ۲۷ س

١٠ جَنْبَى ٱلْمِعْزَى \* وَأَعْطَتْ ٱلْأَطْعَمَةَ وَلَلْنَبْرَ ٱلَّتِي صَنَّعَتْ فِي يَدِ يَعْفُوبَ ٱبْنَهَا ١٨ وَمَخَلَ إِلَى أَبِيهِ وَقَالَ مَا أَبِي . وَعَالَ لَمَأْنَمَا . ١٩ مَنْ أَنْتَ يَا آنْهِي \* فَقَالَ يَعْقُوبُ لَأَبِيهِ أَنَّا عيسُو نَكُوكَ . فَمْ فَعَانَتُ كَمَا كَلَّمْتَهِي . قُم آجْلسَ وَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ تُدَارِكَنِي نَفْسُكَ ٢٠ ، فَعَالَ إِسْحُقُ لِأَبْنِهِ مَا هُمَا ٱلَّهَي أَسْرَعْتَ لِنَجِدَ مَا ٱبْنِي . فَعَالَ إِنَّ ٱلرَّبِّ اِلْهَكَ فَدْ يَسَّرَ ٢١ لِي \* فَعَالَ السَّمَقُ لِبَعْفُوبَ تَفَدَّمْ لَّجُسَّكَ ٢٢ نَا ٱبْنِي . أَأَنْتَ هُو ٱبْنِي عِيسُو أَمْ لَا \* فَنَفَدَّمَ نَعْفُوبُ إِلَى إِسْحَقَ أَنِيهِ . فَجَسَّهُ وَقَالَ ٱلصَّوْتُ صَوْتُ نَعْفُوبَ وَلَكِنَّ ٱلْيَكَدْنِ يَكَا عِيسُو ٣٣ \* وَلَمْ بَعْرِفْهُ لِأَنَّ يَدَيْهِ كَانَدَا مُشْعِرَتَانِ كَيَدَيْ

## تَکُوبن ٭ ۲۷ ؍

٣٠ عيسُو أُخيه · فَبَارَكُهُ ؞ وقَال هَلَ أَنْتَ هُوَ ٢٥ أَبْدِي عِيسُو . فَقَالَ أَنَا هُوَ \* فَعَالَ قَدَّمْ لي لَآكُلَ مِنْ صَدْد آبْني حَتَّى تُبَارِكِكَ نَفْسي. فَعَدَّمَ لَهُ فَأَكُلَ. وَأَحْصَوَ لَهُ خَهْرًا فَسَرِبَ ٢٦ ﴿ فَفَالَ لَهُ السَّفَى أَنُودُ تَقَدَّمُ وَقَبَّلْنِي يَا آنَنِي ٢٧ « قَدَقَدَّمَ وَقَدَّلَهُ . فَسَمَّ رَأَحُمَّهُ نِيَادِهِ وَبَارَكُهُ . وَقَالَ ٱنْظُرْ . رَائِحَهُ ٱنَّنِي كَرَائِحَة حَقل فَدْ بَارَكَهُ ٢٨ ٱلرَّبُ \* فَلْدُعْطِلْتَ ٱللَّهُ مِنْ نَدَى ٱلسَّمَاءِ . وَمِنْ دَسَمِ ٱلْأَرْضِ . وَكُنْرَدَ حِنْطَهُ وَخَمْرِ ٢٩ \* لَيُسْدَعْدَدُ لَكَ شُعُوبٌ. وَتَسْجُدُ لَكَ قَدَادُلُ. كُنْ سَدِّمًا لِإِخْوَزَكَ . وَلْدَسْجُدُ لَكَ بَذُو أُمَّلْكَ لِبَكُنْ لَاعَنُوكَ مَلْعُونِينَ . وَمُمَارِكُوكَ مُبَارِكِينَ ٣٠ وَحَدَاثَ عُنْدَامًا فَرَعَ إِسْطَقُ مِنْ بَرَكَهِ رَعْهُوتَ

## نَكُوين \* ٢٧ \*

وَبَعْقُوبُ قَدْ حَرَجَ مِنْ لَدُنْ إِسْعَقَ أَبِيهِ أَنَّ ٣١ عِبِسُوَ أَخَادُ أَنَّى مِنْ صَدْدِهِ \* فَصَنَعَ هُوَ أَيْضًا أَطْعِمَةً وَدَخَلَ بِهَا إِلَى أُبِيهِ وَقَالَ لِأَنِيهِ لِيَهُمْ أَبِي وَيَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ أَنَّذِهِ حَنَّى تُبَارِكَنِي ٣٢ نَفْسُكَ \* فَعَالَ لَهُ اسْعَقُ أَبُودُ مَنْ أَنْتُ. ٣٣ فَعَالَ أَنَّا ٱبْذُكَ بِكُرْكَ عِبْسُو \* فَٱرْنَعَكَ إِسْحُنُ ٱرْتَعَادًا عَظِيمًا حِدًّا. وَفَالَ فَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَصْطَادَ صَيْدًا وَأَنَّى بِهِ إِلَيَّ فَأَكَلْتُ مِنَ ٱلْكُلِّ فَبْلَ أَنْ تَحِيُّ وَبَارَكْتُهُ . نَعَمْ وَيَكُونُ مُعَارَكًا ٣٠ \* فَكُنْدَهَا سَمِعَ عِيسُو كَلَامَ أَبِيهِ صَرَخَ صَرْخَهُ عَظيهَةً وَمُوَّدَّةً جدًّا مِقَالَ لِأَبِدِهِ بَارِكْنِي أَنَا ٣٠ أَيْضًا دَا أَبِي \* فَعَالَ فَدْ جَاءَ أَخُوكَ دِهِكُرٍ وَأَخَدَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### تَكُوين × ۲۷ 🔻

فَقَدُ تَعَقَّبَنِي ٱلْآنَ مَرَّتَيْنِ . أُخَدَ بَكُوريَّتِي وَهُودَا ٱلْآنَ قَنْ أَخَدَ بَرَكَتِي . ثُمَّ قَالَ أَمَا ٣٧ أَنْبَقَيْتَ لِي نَرَكَةً \* فَأَجَابَ السَّحٰقُ وَقَالَ لعيسُو إِنِّي فَدْ جَعَلْدُهُ سَدِّدًا لَكَ وَدَفَعْتُ الَّذِيهِ جَمِدِعَ إِخْوَتِه عَبِيدًا وَعَصَدَتُهُ جِنْطَة وَخَمْرٍ. فَمَادَا ٣٨ أَصْنَعُ إِلَيْكَ يَا ٱبْنِي \* وَغَالَ عِيسُو لَأَنْهِمُ أَلَكَ بَرِّكَهُ وَاحِدَهُ فَفَطْ يَا أَبِي . بَارِكْنِي أَنَا أَيْضًا يَا ٣٩ أَبِي . وَرَفَعَ عِبسُو صَوْنَهُ وَبَكَى \* فَأَجَابَ اسْمَقُ أَبُوهُ وَقَالَ لَهُ هُوَدَا بِلَا دَسَمِ ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَسْكُذُلُكَ . وَلِلَا نَدَى ٱلسَّهَاءِ مِنْ فَوْقُ ٠٠ \* وَبِسَيْفَكَ نَعِيشُ. وَلَأَخِيكَ تُسْتَغَبُّهُ وَلَكِنْ يَكُونُ حِينَهَا نَحْهَ عُمْ أَنَّكَ تُكَسِّرُ لِيرَهُ عَنْ عُنْعِكَ

## تَكُوبِن \* ٢٧ \*

ا ﴿ فَكَفَنَ عَدِسُو عَلَى يَعْفُوبَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبَرِكَةِ ٱلَّتِي بَارَكَهُ بِهَا أَبُوهُ . وَعَالَ عيسُو في عَلَيْهِ وَرُنَتْ أَيَّامُ مَنَاحَة أَبِي . فَأَفْتُلُ يَعْفُونَ أَخْيَ ١٣٢ \* فَأَخْبَرَتْ رَفْقَةُ بَكَلَامٍ عِيسُوَ آبَنِهَا ٱلْأَكْبَرِ. فأرسكت ودعت يعفوب أبنها الأصعر وفاكت اللهُ هُودًا عِيسُو أَحُونَ مُنَسَلِّ مِنْ حِهَدَكَ ١٤٣ بِأَنَّهُ يَقْدُاكُ \* فَٱلْآنَ يَا أَبْنِي ٱسْمَعْ لَقَوْلِي ٢٦٠ وَهُم ٱهْرُبُ إِلَى أَخَى لَاَبَانَ إِلَى حَارَانَ \* وَأَقَّمْ عُدُدُهُ أَيَّامًا قَلْبِلُهُ حَتَّى بَرْتَدَّ سُعَمُمُ أُحِيكَ ٥٠ \* حَتَّى بَرْنَدَّ عَنَسُ أُحيكَ عَدْكَ عَدْكَ وَيَذْسَى مَا صَنَعْتَ بِهِ . نُمَّ أُرْسِلُ فَآخُدُكُ مِنْ هُنَاكَ . لَهَادَا أُعْدَمُ أَنْدَيْكُهَا فِي نَوْمٍ وَاحِدٍ ١٠٦ وَفَالَتُ رِفْقَهُ لِإِسْعَى مَالْتُ حَدَّاتِي مِنْ أَجْلِ

#### تَكُوبِينِ \* ٧٧ ، ٢٨ ٠

دَمَانِ حِنَّ إِنْ كَانَ يَعْفُوبُ يَاخُدُ رَوْجَهُ مِنْ بَنَاتِ حِثَّ مِذْلَ هُولَاء مِنْ بَمَاتِ ٱلأَرْضِ فَلَمَادًا لِي حَيْوْهُ

## ٱلْأَصْحَاحُ ٱلذَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَدَعَا السَّحَقُ يَعْفُونَ وَبَارَكَهُ وَأُوصَاهُ وَفَالَ لَهُ الْمَدَّ الْمَدَاتُ مِنْ الْمَدَاتُ مِنْ الْمَدَاتُ مِنْ الْمَدَاتُ مِنْ الْمَدَاتُ مِنْ الْمَدَاتُ مَنْ الْمَدَاتُ مَنْ اللّهُ الْقَدِيرُ الْمَدَاتُ مَنْ اللّهُ الْقَدِيرُ الْمَدَاتُ مَنْ اللّهُ الْقَدِيرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

ه أَعْطَاهَا ٱللهُ لابُرهيمَ \* فَصَرَفَ اسْعَقُ يَعْقُوبَ فَنَهَتَ الَّى فَكَانَ أَرَامَ إِلَى لَابَانَ بْن بَتُوتِيلَ ٱلْأَرَاهِيُّ أَخِي رَفْقَةَ أُمِّ يَعْقُوبَ وَعِيسُوَ ٢ فَلَمَّا رَأَى عَبِسُو أَنَّ إِسْحَقَ بَارَكَ يَعْفُوبَ وَأَرْسَلُهُ إِلَى فَدَّانَ أَرَامَ لِيَأْخُذَ لَنَفْسِهِ مِنْ هُنَاكَ زَوْجَةً . إِذْ بَارَكَهُ وَأَوْصَاهُ قَالِلًا لَا نَأْخُنُ ﴿ رُوْحَهُ مِنْ بَدَاتِ كَنْعَانَ \* وَأَنَّ يَعْقُوبَ سَمِعَ ٨ لأَنبه وَأُمَّه وَدَهَبَ إِلَى فَدَّانَ أَرَامَ \* رَأْى عيسُو أَنَّ بَنَات كَنْعَانَ شَرِّبَرَاتُ في عَيْنَيْ ٩ السَّحْقَ أبده ٧ فَذَهَتَ عِدِسُو إِلَى إِسْمُعِيلَ وَأَخَنَ مَعْلَةَ بِنْتَ إِسْمِعِيلَ بْنِ إِبْرُهِبِمَ أَخْتَ نَبَايُوتَ زَوْجَةً لَهُ عَلَى نَسَادُه ١٠ فَخَوْرَجَ دَعْقُوتُ مِنْ بِذُرَ سَبْعَ وَذَهَبَ نَحَوَ

## نَكُون \* ٢٨ \*

١١ حَارَانَ \* وَصَادَفَ مَكَادًا وَبَاتَ هُنَاكَ لأَنَّ ٱلشَّهْسَ كَانَتْ قَدْ غَابَتْ . وَأَخْذَ مِنْ حَجَارَة ٱلْمَكَانِ وَوَضَعَهُ تَحْنَ رَأْسِهِ فَأَصَّطَجَعَ في ١٢ ذَالِكَ ٱلْمَكَانِ \* وَرَأْى حُلْمًا وَاذَا سُلَّمْ مَدْصُونَةُ عَلَى ٱلْأَرْضُ وَرَأْسُهَا يَهَسَّ أُلسَّهَاءً . وَهُوَذَا ١٣ مَلَاتَكُهُ ٱللَّهُ صَاعِدَهُ وَنَازِلَهُ عَلَيْهَا \* وَهُوذَا ٱلرَّبُّ وَاقفُ عَلَيْهَا فَقَالَ أَنَا ٱلرَّبِّ إِلٰهُ ابْرِهِيمَ أَبِدِكَ وَاللَّهُ اسْعَقَ . ٱلأَرْضُ ٱلَّذِي أَنْتُ مُصَّلِّعِ ١١٠ عَلَيْهَا أَعْطَيْهَا لَكَ وَلِنَسْلَكَ م وَيَكُونُ نَسْلُكَ كَتُرابِ ٱلْأَرْضِ وَنَمْذَدٌ غَرْبًا وَسَرْقًا وَشَهَالًا وَجَنُوبًا . وَبَتَجَارَكُ فيكَ وَي نَسْلكَ ٥١ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلأَرْضِ \* وَهَا أَنَا مَعَكَ وَأَدَّفَظُكَ حَبْثُهَا تَنْهَبُ وَأُرْدُكَ إِلَى هُدِد

ِ الْأَرْضِ . لِأَنِي لَا أَنْرُكُكَ مَا فَعَلَ مَا كَلَّمْدُكُ بِهِ لَا أَنْرُكُكَ مَا كَلَّمْدُكُ بِهِ

١١ فَٱسْتَدْفَظَ يَعْفُوبُ مِنْ نَوْمِهِ وَقَالَ حَقًّا إِنَّ ١٧ ٱلرَّبُّ فِي هٰذَا ٱلْهَكَانِ وَأَنَّا لَمْ أَعْلَمْ \* وَخَافَ وَفَالَ مَا أَرْهَبَ هٰذَا ٱلْمَكَانَ . مَا هٰذَا الَّه ١٨ بَيْتُ ٱللَّهِ وَهٰذَا بَاتُ ٱلسَّمَاءِ \* وَبَكَّرَ يَعْقُوبُ فِي ٱلصَّبَاحِ وَأَخَدَ لَلْجَرَ ٱلَّذِي وَصَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَأَفَامَهُ عَهُودًا وَصَبَّ زَيْنًا عَلَى رَأْسِهِ ١٦ \* وَدَعَا أَسْمَ دُلِكَ ٱلْهَكَانِ بَبْتَ إِبِلَ. وَلَكِن ٢٠ أَسْمُ ٱلْهَدينَة أُوَّلًا كَانَ لُوزَ ، وَنَذَرَ يَعْفُوبُ نَذُرًا قَالِلًا إِنْ كَانَ لَللهُ صَعِى وَحَعظَني فِي هٰذَا ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي أَنَّا سَاتُرٌ فِيهِ وَأَعْطَافِي ٢١ خُنْزُا لِأَكُلَ وَتِيَابًا لَأَلْبَسَ \* وَرَجَعْتُ بِسَلَامِ

## نَكُورِين \* ۲۸ \* ۴۹ ٪

## ٱلأُصْعَامُ ٱلذَّاسِعُ وَٱلْعَشْرُونَ

ا نُمْ رَفَعَ يَعْفُوبُ رِجَلَيْهِ وَدَهَبَ إِلَى أَرْضِ بَيِ

الْهَشْرِقِ \* وَنَظَرَ وَإِذَا فِي لَلْكَعْلِ بِئُرْ وَهُذَاكَ

نَلْنَهُ قُطْعَانِ غَنَم رَابِصَهُ عُنْدَهَا . لَأَنَّهُم كَانُوا

مِن تَلْكَ ٱلْبَدْرِ يَسْفُونَ ٱلْعُطْعَانَ . وَلَلْجَرُ عَلَى هُذَاكَ

مَنْ تَلْكَ ٱلْبَدْرِ كَانَ كَبِيرًا \* فَكَانَ يَجْتَمِعُ إِلَى هُذَاكَ عَلَى هُذَاكَ حَمْدِهُ وَ اللّهُمْ عَنْ فَمِ اللّهُمْ وَيَسْعُونَ ٱلْعُمْرِ عَنْ فَمِ اللّهُمْ وَيَسْعُونَ ٱلْعُمْرَ عَنْ فَمِ اللّهُمْ وَيَسْعُونَ ٱلْعَدَم . نُمَّ دَرْدُونَ لَلْجَرَ عَلَى قَمْ اللّهُمْ يَعْفُونُ بَا فَمَ اللّهُمْ يَعْفُونُ بَا فَمَالَ لَهُمْ يَعْفُونُ بَا فَمَ اللّهُمْ يَعْفُونُ بَا فَمَالَ لَهُمْ يَعْفُونُ بَا فَمَالًا لَهُمْ يَعْفُونُ بَا فَمَ اللّهُمْ يَعْفُونُ بَا

#### تَكُوين \* ۲۹ ٨

اِحْوَنِي مِنْ أَبْنَ أَنْدُمْ . فَقَالُوا نَحْنُ مِنْ حَارَانَ ه \* فَفَالَ لَهُمْ هَلَ تَعْرِفُونَ لَابَانَ آبْنَ نَاحُورَ. ٢ فَقَالُوا نَعْرِفُهُ \* فَقَالَ لَهُمْ هَلَ لَهُ سَلَامَةٌ . فَقَالُوا لَهُ سَلَامَةُ . وَهُوَدَا رَاحِيلُ ٱبْنَتُهُ آتَيَهُ 
 « مَعَ ٱلْغَنَم \* فَهَالَ هُوَذَا ٱلنَّهَارُ بَعْدُ طَويلٌ . لَيْسَ وَقَمْتَ أَجْتَمَاعَ ٱلْمُوَاشِي . اسْقُوا ٱلْغَذَمَ ٨ وَٱذْهُدُوا ٱرْعَوْا \* فَقَالُوا لَا نَقَدُرُ حَتَّى تَحْتَمِعَ جَمِيعُ ٱلْقُطْعَانِ وَبُنَ حُرِجُوا لِلْجَرَ عَنْ فَم ٱلْبَقْرِ. ثُمَّ نَسْفَى ٱلْعَدَمَ ٩ وَإِذْ هُوَ بَعْدُ بَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ أَنَتُ رَاحِيلُ مَعْ ١٠ عَنَم أَبِيهَا . لِأَنَّهَا كَانَتْ تَرْعَى \* فَكَانَ لَمَّا أَبْصَرَ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ بِنْتَ لَابَانَ خَالِهِ وَغَدَمَ لَابَانَ خَالَهُ أَنَّ يَعْقُوبَ تَهَدَّمَ وَدَحْرَجَ لَلْجَرَ

## تَكُوبِن \* ٢٩ \*

ا عَنْ فَمِ ٱلْدَدْرِ وَسَقَى غَذَمَ لَابَانَ خَالِهِ \* وَقَدْلَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥١ ثُمَّ قَالَ لَابَانُ لِيَعْقُوبَ أَلِأَنَّكَ أَخِي نَخْدُهُ مَنِي ١٢ عَجَّانًا . أَخْبِرْنِي هَا لَمُجْرَنُكَ \* وَكَانَ لِلَابَانَ اللَّابَانَ الْمُعْرَى الْمُثَانِ آشُمُ ٱلْكُنْرَى لَيْئَةُ وَآسُمُ ٱلصَّغْرَى الْمُثَانِ آسُمُ ٱلْكُنْرَى لَيْئَةُ وَآسُمُ ٱلصَّغْرَى اللَّهَ اللَّهُ وَآسُمُ الصَّغْرَى اللَّهَ اللَّهُ وَآسُمُ الصَّغْرَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَآسُمُ الصَّغْرَى اللَّهُ وَآسُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

## نَکْوین × ۲۹ ×

رَاحِيلُ فَكَادَتُ حَسَنَةً ٱلصَّورَة وَحَسَنَةَ ٱلْمَنْظَرِ ١٨ \* وَأَحَبُ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ فَعَالَ أَخْدُهُكَ ١٩ سَنْعَ سنينَ برَاحِيلَ ٱبْنَتَكَ ٱلصَّغْرَى \* فَقَالَ لَابَانُ أَنْ أَعْطِيكَ إِيَّاهَا أَحْسَنُ مِنْ أَنْ ٢٠ أُعطيها لِرَجُل آخَر. أَقَمْ عُنْدي \* فَخَدَمَ يَعْقُوبُ بَرَاحِيلَ سَنْعَ سنينَ وَكَاذَتْ فِي عَيْنَيْه كَأَيَّام قَلدِلَه بسَبَب مَعَدَّنه لَهَا ٢١ تُمَّ قَالَ يَعْفُوبُ لِلْاَبَانَ أَعْطَنِي ٱمْرَأَتِي لَأَنَّ لَأَنَّ ٢٢ أَيَّاسِي قَدْ كَمُّلَتْ. فَأَدْخُلَ عَلَدِهَا \* فَجَمَعَ لَابَانُ جَمِيعَ أَمْلِ ٱلْمَكَانِ وَصَنَعَ وَلِيمَةً ٢٣ \* وَكَانَ فِي ٱلْمُسَاءِ أَنَّهُ أَخَدَ لَيْئَةَ ٱبْنَدَهُ وَأَنِّي ٣٣ دَهَا الَّذِيْهِ . فَدَىٰخَلَ عَلَمْهَا \* وَأَعْطَى لَابَانُ زِلْقَةَ ه مَ جَارِيَتَهُ لِلَيْئَةَ ٱبْنَتِهِ جَارِبَةً \* وَفِي ٱلصَّبَاحِ مَا جَارِبَةً \* وَفِي ٱلصَّبَاحِ

## تَـکُون \* ۲۹ ٪

إِذَا هِيَ لَيْئَةُ وَعَالِ لِلْآبَانَ مَا هَدَا ٱلنَّذِي صَنَعْتَ بِي أَلْيْسَ بِرَاحِبِلَ خَدَمْتُ عُنْدَاتَ ٢٦ فَلَمَادًا خَدَعْتُمِ \* فَفَالَ لَابَانُ لَا يُفْعَلُ هَكَدَا فَي مَكَانِنَا أَنْ تُعْطَى ٱلصَّغِيرَةُ وَبَلَ ٱلْبِكُرِ ٢٧ × أَكُولُ أُسْبُوعَ لَمَٰذِهِ فَنُعَطِيَكَ نَاكَ أَيْصًا بِٱلْخِدْمَة ٱلنِّي نَخْدُمُنِي أَيْضًا سَنْعَ سنينَ ٢٨ أَخَرَ \* فَفَعَلَ بَعْفُوبُ هَكَدَا . فَأَكْمَلَ أَسَدُوعَ ٢٩ هٰذه . فَأَعْطَاهُ رَاحِيلَ ٱبْنَتَهُ زَوْجَةً لَهُ ﴿ وَأَعْطَى لَابَانُ رَاحِيلَ ٱبْنَتَهُ بِنْهَةَ جَارِيَتُهُ جَارِيَتُهُ جَارِيَةُ لَهَا ٣٠ \* فَكَخَلَ عَلَى وَاحِيلَ أَبْضًا . وَأَحَتَ أَبْصًا رَاحِيلَ أَكْتَرَ مِنْ لَيْهُمَ . وَعَادَ فَعَدَمَ عُنْدَهُ سَبْعَ سِنبِنَ أُخَرَ ٣١ وَرَأَى ٱلرَّبُّ أَنَّ لَيْئَةَ مَكْرُوهَةٌ فَغَنَتَ رَحِمَهَا.

## تَكُودِن \* ٢٩ \*

٣٢ وَأَمَّا وَاحِيلُ فَكَانَتُ عَاقِرًا \* فَعَلِمَتُ لَيْئَةُ وَوَلَىٰتِ آبْنًا وَدَعَتِ آسْهَهُ وَأُوبَيْنَ . لَأَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ ٱلرَّبِّ فَنْ نَظَرَ الِّي مَنَالَّتِي . إِنَّهُ ٣٠٠ ٱلآنَ يُحِدُّني رَجُلي \* وَحَبلَتْ أَيْضًا وَوَلَدَت آبْنًا وَقَالَتْ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ سَمِعَ أَيِّي مَكْرُوهَةٌ فَأَعْطَانِي هَٰذَا أَنْضًا . فَدَعَت ٱسْمَهُ سِمْعُونَ ٣٠ \* وَحَدِلَتُ أَبْضًا وَوَلَدَت آبْنًا . وَفَالَتِ ٱلْآنَ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ يَقْتَرِنُ بِي رَجُلِي . لِأَنِّي وَلَنْتُ لَهُ هُ ثَلْثَةً بَدِينَ . لِذَٰلِكَ دُعِيَ ٱسهُ لُهُ لَاوِيَ \* وَحَدِلَتْ أَبْضًا وَوَلَدُتِ آبْنًا وَقَالَتُ هَٰذَهِ ٱلْهَرَّةُ أَحْمَدُ ٣٠ ٱلرَّبِّ. لذلكَ دَعَت ٱسْمَهُ بَهُوذَا \* تُمَّ تَوَقَّمَتْ عَنِ ٱلْوِلَادَةِ

## تَكُودِن \* ٣٠ \*

# ٱلأَصْحَاكُ ٱلتَّلَاثُونَ

ا فَلَمَّا رَأَتْ رَاحِيلُ أَنَّهَا لَمْ تَلَدُ لَيَعْقُوبَ عَارَتْ رَاحِيلُ مِنْ أُخْتِهَا وَقَالَتْ لِيَعْقُوبَ هَبْ لِي ٢ بَذِينَ . وَالَّا فَأَنَا أُمُوتُ \* فَحَمِيَ غَضَبُ يَعْمُوبَ عَلَى رَاحِيلَ وَقَالَ أَلَعَلَّى مَكَانَ ٱلله مُ ٱلَّذِي مَنْعَ عَنْكِ تُمْرَةَ ٱلْبَطْنِ \* فَفَالَتْ هُوَذَا جَارِيَتِي بِلْهُ أَ . آدْخُلْ عَلَيْهَا وَتَلَدَ عَلَى رُكْبَتِّي ع وَأَرْزَقُ أَنَا أَبْضًا مِنْهَا بَدِينَ \* فَأَعْطَنْهُ بِلْهَةَ ه جَارِبَهَا زُوْجَةً. فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَعْفُوبُ \* فَعَلِلَتْ ٢ بِلْهُهُ وَوَلَدَتْ لَيَعْقُوبَ آبْنًا \* فَقَالَتْ رَاحِيلُ قَدْ قَضَى لِيَ ٱللَّهُ وَسَمِعَ أَيْضًا لِصَوْتِي وَأَعْطَافِيَ النَّا لَا اللَّهُ وَعَت السَّهُ وَانًا \* وَحَدِلَتْ

فَدَعَت السَّمَّةُ الشَّيْرِ , وَ مَا السَّمَّةُ الشَّيْرِ , وَمَا السَّمَّةُ الشَّيْرِ , وَمَا السَّمَّةُ الشَّيْرِ ,

اللهُ وَهَنَى رَأُوبَيْنُ فِي أَيَّام حَصَادِ لَكُنْطَة فَوَهَدَ اللهُ اللهُ فَوَهَدَ اللهُ الل

## نَكُوين \* ٣٠ \*

فَفَالَتْ رَاحِيلُ لِلَبْلَكَةُ أَعْطِينِي مِنْ لُقَّاحِ ٱبَّنْكَ ١٥ \* فَقَالَتْ لَهَا أَفَلِدِلْ أَنَّكَ أَخَذْتَ رَجُلَى فَتَأْخُذِينَ لُقَّامَ ٱبْعِي أَبْصًا . فَقَالَتْ رَاحِيلُ إِدًا نَضْطَيعُ مَعَكِ ٱللَّيْلَةَ عِوَضًا عَنْ لُقَاحِ ١٦ أَبْذَكَ \* فَلَمَّا أَتَى يَعْفُوبُ مِنَ لَلْمَقْلِ فِي ٱلْمَسَاء خَرَجَتْ لَيْئَةُ لَهُلَاقَاته وَقَالَتْ الْيَ تَجِيء لأَيِّي قَدِ ٱسْتَأْجَرَتُكَ بِلْفَاَّحِ ٱبْنِي ٠ ١١ فَأَصْطَجَعَ مَعَهَا تَالَى ٱللَّيْلَةَ \* وَسَمِعَ ٱللَّهُ للَيْئَةَ فَصَلِمَتْ وَوَلَدَتْ ليَعْقُوبَ ٱبْنَا خَامِسًا ١٨ \* فَقَالَتُ لَيْئَةُ قَدْ أَعْطَانِي ٱللَّهُ أَجْرَتِي لِأَنِّي أَعْطَيْتُ جَارِيْتِي لِمِرَجُلِي . فَدَعَتِ ٱسْمَهُ ١٩ يَسَّاكَرَ \* وَحَدَلَتْ أَيْضًا لَيْنَهُ وَوَلَدَت ٱلنَّا . ٢ سَادِسًا لِيَعْفُوبَ \* فَقَالَتْ لَيْكَةُ قَدْ وَهَلِنِيَ

#### تَكُودِن \* . \* \*

ٱللهُ هَدَةً حَسَنَةً . ٱلْآنَ يُسَاكنُني رَجُلي لِأَنِّي وَلَمْتُ لَهُ سَدَّةً بَنْيَنَ . فَدَعَت ٱسْمَهُ زَنُولُونَ ٢١ \* نُمَّ وَلَدَت آبُنَةً وَدَعَت آسَمَهَا دينَهَ ٢٢ وَدَكَرَ ٱللَّهُ رَاحِيلَ وَسَمِعَ لَهَا ٱللَّهُ وَفَتَحَ رَحَمَهَا ٣٣ ﴿ فَحَمَلَتْ وَوَلَدَت آبنًا . فَقَالَت قَدْ نَزَعَ ٱللَّهُ ٢٠ عَارِي \* وَدَعَت ٱسْمَهُ يُوسُفَ قَائلَةً يَزيدُني أَرْبُ أَبِيًّا آخَرَ ٢٥ وَحَدَثَ لَمَّا وَلَدَتْ رَاحِيلُ يُوسُفَ أَنَّ يَعْقُوبَ قَالَ لِلْآبَانَ ٱصْرِفْنِي لِأَذْهَبَ إِلَى ٢١ مَكَانِي وَإِلَى أَرْضِي \* أَعْطِنِي نِسَائِي وَأُوْلَادِي ٱلَّهِينَ خَدَمْتُكَ بِهِمْ وَفَأَذْهَتَ . لَأَنَّكَ أَنْتَ ٢٠ تَعْلَمُ خِدْمَتِي ٱلَّتِي خَدَهْتُكَ \* فَعَالَ لَهُ

لَابَانُ لَيْنَنِي أَجِدُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ . قَدْ

## تَكُوبِن \* ٠٠٠ \*

٢٨ تَفَاءَلْتُ فَبَارَكَنِي ٱلرَّبِّ بِسَبَيكَ \* وَقَالَ عَيَّنْ ٢٩ لِي أُجْرَتَكَ فَأُعْطِيَكَ \* فَقَالَ لَهُ أَنْتَ تَعْلَمُ مَّاذَا خَدَهُنُكَ وَمَاذَا صَارَتْ مَوَاشيكَ مَعى ٣٠ ﴿ لِأَنَّ مَا كَانَ لَكَ قَدْلِي قَلِيلٌ فَقَدِ ٱنَّسَعَ إِلَى كَثِيرِ وَبَارَكَكَ ٱلرَّبِّ فِي أَتَّرِي . وَٱلْأَنَّ ٣ مَنَى أَعْمَلُ أَنَا أَيْضًا لَدَيْنِي \* فَقَالَ مَاذَا أَعْطِيكَ . فَقَالَ يَعْقُوبُ لَا تُعْطِينِي شَيْئًا . إِنْ صَدَعْتَ لِي هَٰذَا ٱلْأَمْرَ أَعُودُ أَرْعَى غَدَمَكَ ٣٣ وَأَدْفَعُظُهَا \* أَجْتَازُ بَيْنَ غَدَمِكَ كُلَّهَا ٱلْيَوْمَ. وَآعَٰزِلْ أَنْتَ مِنْهَا كُلَّ شَاةً رَقْطَاءً وَبَلْفَاءً وَكُلَّ شَاةِ سَوْدَاءِ بَيْنَ لَلْمُوْفَانِ وَنَلْعَاءِ وَرَفْطَاءِ بَيْنَ ٣٣ ٱلْمِعْزَى . فَيَكُونُ مِثْلُ ذَٰلِكَ أُحْرَنِي \* وَبَسْمَكُ في بِرِّي بَوْمَ غَدِ إِذَا جِئْتَ مِنْ أُجْلِ أُجْرَتِي

وُدَّامَكَ . كُلُّ مَا لَيْسَ أَرْقَطَ أَوْ أَبْلَقَ بَينَ ٱلْمُعْزَى وَأَسُودَ بَيْنَ لَلْمُوانِ فَهُوَ مَسْرُوقٌ ٣٠ عُنْدي \* فَعَالَ لَابَانُ هُوَدَا لِيَكُنْ بِحَسَب هُ ۚ كَلَامِكَ \* فَعَزَلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ ٱلذَّيُوسَ ٱلْمُخَمَّطَطَةَ وَٱلْدَلْقَاءَ وَكُلَّ ٱلْعَذَارِ ٱلرَّفْطَاءِ وَٱلْدَلْقَاءِ. كُلُّ مَا فيه بَيَاضٌ وَكُلُّ أَسْوَدَ بَيْنَ لَلْخُرْفَانِ. ٣٨ وَدَفَعَهَا إِلَى أَنْدِي مَنْدِيهِ \* وَجَعَلَ مَسِيرَدَ نَلْدَهِ أَبَّامُ بَيْنَهُ وَنَيْنَ بَعْهُوبَ . وَكَانَ بَعْقُوبُ يَرْعَى عَنَمَ لَابَانَ ٱللَّهَاقِيَهُ ٣٧ فَأَخَذَ نَعْفُوبُ لَنَفْسِهِ قُصْبَانِاً خُضُرًا مِنْ لُدْبَى وَلَوْرِ وَدُلْبِ وَأَبْتَرَ فِيهَا خُطُوطًا بِيضًا كَاسِطاً عَنِ ٱلْبَيَاضِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْفُضْدَان ٣٨ \* وَأُوْقَفَ ٱلْفُخْدَانَ ٱلَّذِي فَشَرَهَا فِي ٱللَّحْرَانِ

### تَكُوين \* ٣٠ \*

في مَسَاقي ٱلْمَاءِ حَيْثُ كَانَتِ ٱلْعَنَمُ تَحِيُّ لِنَشْرَبَ. نَجُادَ ٱلْغَنَمِ. لِنَتَوَحَمَ عُنْدَ هَجِيدُهَا ٢٩ لَنَشْرَبُ \* فَدُوحَّمَتُ أَنْعَنَمُ عُدْدُ ٱلْعُضْدَان ٤٠ وَوَلَدَت ٱلْغَدَمُ مُحَطَّطَات وَرُقطًا وَبُلُعًا \* وَأَفْرِزَ بَعْفُوبُ لَلْأَوْفَانَ وَجَعَلَ وُجُولًا ٱلْعَنَم إلَى ٱلْمُتَعَطَّطِ وَكُلِّ أَسُودَ بَيْنَ غَنَم لَادَانَ . وَجَعَلَ لَهُ قُطْعَانًا وَحْدَدُ وَلَمْ يَجْعَلْهَا مَعْ غَنَم لَابَانَ ا ٤٠ و حَدَثَ كُلَّمَا تَوَدَّمَتِ الْعَدَمُ ٱلْعُولَةُ أَنَّ بَعْمُوبَ وَصَعَ ٱلْفُضْبَانَ أَمَامَ عُدُونِ ٱلْعَدَم اعَ فِي ٱلْأُجْرَانِ . لِلْتَوَحَّمَ بَائِنَ ٱلْقُضْدَانِ \* وَحايَ أَسْتُصَعَفَت أَنْعَدُمُ لَمْ يَضَعْهَا. فَصَارَتِ ٱلصَّعِيفَةُ ٣٣ لِلَامَانَ وَٱلنَّوْرَبُّهُ لِيَعْتُوبَ \* فَأَنْبَسَعَ ٱلرَّجُلُ

### تَكُوين \* ٣٠ \* ٣١ \*

كَذِيرًا حِدًّا . وَكَانَ لَهُ غَنَمْ كَتِيْرُ وَجَوَارٍ وَعَدِيْدُ وَجِمَالٌ وَحَمِيْرُ

# ٱلْأُصَّحَارُ لَلْمَادِي وَٱلتَّلَادُونَ

ا فَسَمِعَ كَلَامِ بَنِي لَابَانَ قَالِلِينَ أَخَذَ يَعْفُونُ كُلِّ مَا كَانَ لَأَبِينَا . وَمِمَّا لِأَبِينَا صَمَعَ كُلَّ عَنَا الْفَجْدِ \* وَنَظَرَ يَعْفُوبُ وَجْهَ لَإِبَانَ وَإِدَا هُونَا الْفَجْدِ \* وَنَظَرَ يَعْفُوبُ وَجْهَ لَإِبَانَ وَإِدَا هُونَا الْفَجْدِ \* وَنَظَرَ يَعْفُوبُ وَجْهَ لَإِبَانَ وَإِدَا صَفَ لَيْسَ \* وَقَالَ صَ هُو لَيْسَ \* وَقَالَ صَ مُعَهُ كَأَمْسِ وَأَوْلَ مِنْ أَمْسِ \* وَقَالَ الرَّبِ لِيَعْفُوبَ ارْجِعْ إِلَى أَرْضِ الْبَائِكَ وَإِلَى عَسَدَرِيْكَ وَإِلَى عَسَدَرِيْكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّتَ عَسَدَرِيْكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّتَ

ا فَأْرْسَلَ يَعْقُوبُ وَدَعَا رَاحِيلَ وَلَيْتُهُ إِلَى وَخَهَ إِلَى وَلَيْتُهُ إِلَى وَجُهُ وَقَالَ لَهُمَا أَنَا أَرَى وَجْهَ أَدْدُكُمَا أَنَا أَرْقَى وَجْهَ أَدْدُكُمَا أَنَا أَرْقَى وَجْهَ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ تَحْوِي كَأَمْسِ وَأُولَ مِنْ

## تَكُوبِن \* ٣١ \*

٢ أَمْسِ . وَلِكِنْ إِلَّهُ أَبِي كَانَ مَعِي \* وَأَنْتُمَا تَعْلَمَانِ أَنِّي بِكُلِّ قُوَّتِي خَدَمْتُ أَبَاكُمَا ٧ \* وَأَمَّا أَبُوكُهَا فَعَدَرَ بِي وَعَبْرَ أَجْرَتِي عَشَرَ مَرَّاتٍ . لَكِنَّ ٱللَّهُ لَمْ بَسْمَعُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَ ٨ بِي سَرًّا \* إِنْ قَالَ هَكَذَا . ٱلرُّقَاطُ نَكُونُ أَجْرَنَكَ وَلَدَنَ كُلِّ ٱلْغُذَمِ رُفَطًا . وَإِنْ قَالَ هُكَنَا . ٱلْمُخَظَّطَاهُ تَكُونُ أَجْرَتَكَ وَلِدَتْ كُلِّ ٱلْعَلَم ٩ مُحَاطَةً \* فَقَد سَلَت ٱللهُ مَوَانِي أَدبُكُما َ ١٠ وَأَعْطَانِي \* وَهَدَثَ فِي وَقَبِ تَوَدُّم ٱلْعَلَم أَنِّي رَفَعْتُ عَيْنَيِّ وَنَطَرْتُ فِي حُلْمٍ وَإِدَاً ٱلْعُدُولُ ٱلصَّاءِكَهُ عَنْي ٱلْعَلَم مُخَطَّطَةٌ وَرَفْطَاء ١١ وَمُنْهَرَّهُ \* وَقَالَ لِي مَلَاكُ ٱللَّهِ فِي لَخُلُم ِياً ١٢ يَعْكُوبُ. فَقُلْتُ هَأَنْنَا \* فَقَالَ آرْفَعُ عَبْنَيْكَ

## تَكُويِن \* ٣١ \*

وَانَظُرْ . جَهِيعُ النَّعُولِ الصَّاعِدَهِ عَلَى الْعَدَمِ

هُخَطَّطَةٌ وَرَقَطَاءٌ وَمُنَهَّرَهُ . لَائِنِي قَدْ رَأَيْتُ

اللَّلُ مَا يَصْنَعُ بِكَ لَابَانُ \* أَمَا اللهُ مَيْتِ إِيلَ

عَيْثُ مَسَعْتَ عَمُودًا . حَبْثُ نَدَرْتَ لِي

نَدُرً . الْآنَ قُنمُ آخُرُج مِنْ هٰدِهِ الْأَرْضِ وَارْجِعْ

الَى أَرْضِ مِيلَادِكَ

الَى أَرْضِ مِيلَادِكَ

١٧ فَعَامَ يَعْنُوبُ وَحَمَلَ أُولَادُهُ وَنِسَاءَهُ عَلَى

### نَكُوبِن ١٦٠٠

٢٢ فَأَخْبِرَ لَابَانُ فِي ٱلْدَوْمِ ٱلتَّالِتِ بِأَنَّ يَغْفُوبَ ٢٢ فَأَخْبَرَ لَابَانُ فِي ٱلْدَوْمِ ٱلتَّالِتِ بِأَنَّ يَغْفُوبَ ٢٣ قَنْ هَرَبَ \* فَأَخْنَ إِخْوَتَهُ مَعَهُ وَسَعَى وَرَاءَهُ مَسِيرَةً سَدْعَهُ أَبَّامٍ . فَأَذْرَكُهُ فِي جَلِ جِلْعَادَ مُسِيرَةً سَدْعَهُ أَبَّامٍ . فَأَذْرَكُهُ فِي جَلِ جِلْعَادَ ٢١٠ \* وَأَتَى ٱللهُ إِلَى لَابَانَ ٱلْأَرَامِيِّ فِي حُلْمِ ٱللَّيْلِ .

### تَكُونِن \* ٣١ ×

وَقَالَ لَهُ آحْتَرِزْ مِنْ أَنْ تُكَلَّمَ بَعْقُوبَ بِحَبْرِ ٢٥ أَوْ شَرِّ \* فَلَحَقَ لَابَانُ يَعْفُوبَ وَبَعْقُوبُ قَدْ ضَرَبَ خَيْمَتَهُ فِي لَلْبَدِل . فَضَرَبَ لَابَانُ مَعْ اخْوَته في جَبَلِ جِلْعَادَ ٢٦ وَقَالَ لَابَانُ لَيَعْقُوبَ مَاذَا فَعَلْتَ وَقَنْ خَدَعْتَ ٢٧ قَلْبِي وَسُقْتَ بَنَاتِي كَسَبَايَا ٱلسَّبْف \* لَهَادَا هُوَنَّتَ خُفْيَةً وَخَدَعْتَنِي وَلَمْ كُثْبِرْنِي حَتَّى ٢٨ أُسَيَّعَكَ بِٱلْقُرَحِ وَٱلْأَغَانِيِّ بِٱلدُّفِ وَٱلْعُودِ \* وَلَمْ قَدَعْنِي أَقَدِّلُ بَنِيَّ وَبَنَاتِي . ٱلْآنَ بِغَبَاوَدِ ٢٩ فَعَاْتَ \* فِي قُدْرَة يَدي أَنْ أَصْنَعَ بَكُمْ شَرًّا. وَلَكِنْ إِلَٰهُ أَبِيكُمْ كَلَّمَنِيَ ٱلْبَارِحَةَ قَاتِلًا ٱحْدَرِزْ ٣٠ مِنْ أَنْ تُكَلِّمَ نَعْفُوبَ بَعْدِرٍ أَوْ شَرِّ \* وَٱلْأَنَّ ٣٠

## تُكُوبن ٢ ٣١٠ ٨

أَنْتَ ذَهَبْتَ لَأَنَّكَ قَد ٱشْتَقْتَ إِلَى بَيْتِ أَنْدِكَ . وَلَكُنَّ لَهَادَا سَوَقْتَ آلَهَتَى ٣١ فَأَجَابَ يَغْقُوبُ وَقَالَ للْاَبَانَ إِنِّي خِفْتُ لِأَيِّي ٣٢ قُلْتُ لَعَلَّكَ تَعْنَصِبُ ٱبْنَدَيْكَ مِنِّي \* ٱلنَّذِي تَجِدُ ٱلْهَنَكَ مَعَّهُ لَا يَعِيشُ . فُدَّامَ إِخْوَتِنَا ٱنْظُرْ مَادَا مَعِي وَخُدُهُ لَنَفْسِكَ \* وَلَمْ يَكُنَ يَعْفُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ رَاحِيلَ سَرَقَنْهَا ٣٣ فَدَخَلَ لَابَانُ خَبَاءَ يَعْفُوبَ وَخَبَاءَ لَيْكُنَّهُ وَخَبَاءَ كُلْمَارِبَدَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ . وَخَرَجَ مَنْ خَبَاء لَيْكُنَّهُ ٣٣ وَدَخَلَ خَبَاءَ رَاحِيلَ \* وَكَانَتُ رَاحِيلُ قَنْ أَخَذَتِ ٱلْأَصْنَامَ وَوَضَعَتْهَا فِي حِدَاجَةِ ٱلْجُهَلِ وَجَلَسَتْ عَلَبْهَا . فَجَسَّ لَابَانُ كُلَّ لَلْخَبَاء وَلَمْ ٥٣ يَجِدُ \* وَقَالَتْ لِأَبِيهَا لاَ يَغْنَظْ سَدِّدِي أَنِّي

### تَـکُونن \* ٣١ \*

لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُومَ أَمَامَكَ لِأَنَّ عَلَى عَادَذَ ٱلنَّسَاءِ . وَفَلَّتْسَ وَلَمْ يَجِدِ ٱلْأَصْنَامَ ٣٦ فَٱغْتَاظَ يَعْفُوبُ وَخَاصَمَ لَابَانَ وَأَجَابَ يَعْفُوبُ وَفَالَ لِلَابَانَ مَا جُرْعِي مَا خَطِيَّتِي حَتَّى ٣٧ حَمِيتَ وَرَاتِي \* إِنَّكَ جَسَسْتَ جَمِيعَ أَتَاتِي . مَاذَا وَجَدْتَ مِنْ جَمِيعِ أَنَاثِ بَيْدِكَ . ضَعْهُ هَٰهُمَا قُدَّامَ إِخْوَتِي وَإِخْوَتِكَ . فَلَيْنُصِفُوا ٣٨ نَيْنَنَا ٱلْآثَنَيْنِ \* ٱلْآنَ عِشْرِينَ سَنَةً أَنَا مَعَك. نِعَاجُكَ وَعَنَازُكِ لَمْ تُسْقِطْ. وَكِيَاشَ غَذَمِكَ ٢٩ لَمْ آكُنُل \* فَرِيسَةً لَمْ أُحْضِرُ الَّذِلَكَ . أَنَا كُنْتُ أَخْسِرُهَا . مِنْ تَدِي كُنْتُ نَطْلُبُهَا . . ٤ هَسْرُوقَهَ ٱلنَّهَارِ أَوْ مَسْرُوقَةَ ٱللَّذِلِ \* كُذْتُ فِي ٱلذَّهَارِ بَاكُلُنِي ۚ ٱلْمَدَّ وَفِي ٱللَّيْلِ ٱلْكَلِيدُ . وَطَارَ

# تَكْوِين \* ٣١ \*

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا بَعْمُوبُ لِإِخْوَتِهِ ٱلْنَعِطُوا حِجَارَةً . فَأَخَدُوا حِيَمَارَةً وَعَمِلُوا رُجْمَةً وَأَحَلُوا هُنَاكَ عَلَى ٧٤ أَلَرُّجُهُ \* وَدَعَاهَا لَابَانُ يَجَرْ سَهْدُونَا . وَأَمَّا ١٩٨ رَعْفُوبُ فَدَعَاهَا جَلْعِيدَ \* وَقَالَ لَابَانُ هَذِهِ ٱلرِّجْهَةُ هِي سَاهِدَدُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ٱلْيَوْمَ. ١٩٥ لنَالَكَ دُعِي ٱسْمُهَا جَلْعِبدَ \* وَٱلْمَصْفَادَ . لَّالَّهُ قَالَ لِيُرَافِ ٱلرَّبِّ بَيْنِي وَنَيْنَكَ حِينَمَا ه نَتَوَارَى بَعْضُنَا عَنْ بَعْض \* أَنَّكَ لَا تُنِيلٌ نَنَاتِي وَلَا تَأْذُدُ بِسَاءً عَلَى بَنَاتِي ، لَيْسَ إِنْسَانٌ مَعَدًا . أَنْظُرْ. اللِّهُ سَاهِدٌ نَيْنِي وَبَيْنَكَ ١٥ \* وَقَالَ لَابَانُ لِدَعْمُوبَ هُوَدًا هٰذَهِ ٱلرَّجْمَهُ وَهُوذَا ٱلْعَهُودُ ٱلَّذِي وَصَعْتُ بَيْنِي وَنَيْنَكَ

## تَكُوبن + ٣١ + ٣٣ \*

٢٥ × سَاهِدَة هَذِه ٱلرَّجْمَة وَشَاهِدَ ٱلْعَمُودُ آبِي لَا أَنْكَاوَرُ هَذِه ٱلرَّجْمَة الْبِلْكَ وَأَنَّكَ لَا تَكَاوَرُ اللهُ أَنْكَاورُ هَذِه ٱلرَّجْمَة وَهَنَا ٱلْعُمُودَ الْبِي لَلسَّرِ مِ اللهُ الرَّهُ اللهِ السَّرِ مِ اللهُ الْبَهُ أَبِيهِمَا يَقْضُونَ بِبَيْنَا . وَحَلَفَ بَعْفُوبُ بَهِيْنَة أَبِيهِمَا يَقْضُونَ بَيْنَا . وَحَلَفَ بَعْفُوبُ بَهِيْنَة أَبِيهِمَا يَقْضُونَ بَيْنَا . وَحَلَفَ بَعْفُوبُ بَهِيْنَة فِي الْجَبَلِ وَدَعَا الْجَالُولُ وَدَعَا الْجَالُ وَدَعَا الْجَالُ وَدَعَا الْجَبَلِ فَوْتُ فَيْنَا . وَحَلَفَ بَعْفُوبُ فَيْسِيَّةً فِي الْجَبَلِ وَدَعَا الْجَالُ وَدَعَا الْجَبَلِ وَدَعَا الْجَبَلِ وَدَعَا الْجَبَلِ وَلَا اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥٥ أُمَّم بَكَّرَ لَابَانُ صَبَاحًا وَقَبَّلَ بَنبه وَبَعاتِهِ وَبَعاتِهِ وَبَعاتِهِ وَبَعاتِهِ وَبَعَاتِهِ وَبَعْتِهِ وَبَعَاتِهِ وَبَعَاتِهِ وَبَعَاتِهِ وَبَعَاتِهِ وَبَعَاتِهِ وَبَعَاتِهِ وَبَعَاتِهِ وَبَعَاتِهِ وَمَنْ فَعَلَى وَاللَّهُ وَمَنْ فَعَلَى وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمَنْ فَاللَّهُ وَمَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَال

ٱلْأَضَمَاحُ ٱلذَّانِي وَٱلنَّلَاثُونَ

ا وَأُمَّا يَعْفُوبُ وَمَصَى فِي طَرِيقِهِ وَلَاقَادُ مَلَائِكَةُ

### تَكُوبِن \* ۳۲ ×

مُ ٱللَّهُ ﴿ وَقَالَ يَعْفُوبُ إِذْ وَآهُمْ هَٰكَا جَيْشُ ٱلله . فَدَعَا آسْمَ ذلكَ ٱلْهَكَانِ مَعَنَابِمَ ٣ وَأَرْسَلَ بَعْقُوبُ 'رُسُلًا قُدَّامَهُ إِلَى عِيسُوَ أَخِيه عَ إِلَى أَرْضِ سِعِيرَ بِلَادِ أَدُومَ ۚ ۖ وَأُمَرَهُمْ قَالَلًا هٰكَذَا نَفُولُونَ لَسَدِّدي عَدِسُوَ . هٰكَذَا قَالَ عَدِكُكَ يَعْقُوبُ . تَعَرَّدَتْ عُذْدَ لَابَالَ وَلَبَدْتُ ه إِلَى ٱلْآنَ \* وَقَدْ صَارَ لِي بَقَرْ وَحَمِيرْ وَعَدَمْ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٍ . وَأَرْسَلْتُ لِلْخَبِرَ سَيِّدِي لِكَيْ أَجِدَ نَعْمَدُ فِي عَيْنَيْكَ ٢ فَرَحَبَعَ ٱلرُّسُولُ إِلَى بَعْقُوبَ قَائِلِينَ أَنَيْنَا إِلَى أَخِيكَ إِلَى عِيسُو. وَهُوَ أَيْضًا ۚ قَادُمْ للقَاتُلُكَ

وَأُرْدَعُ مِثَةً رَجُلِ مَعْمُهُ \* فَخَافَ يَعْفُوبُ حِدًا
 وَضَاقَ بِهِ ٱلْأَمَرُ . فَقَسَمَ ٱلْقُومَ ٱلنَّذِينَ مَعَدُ

151

# تَكُوبن \* ٣٢ \*

 م وَٱلْعَنَمَ وَٱلْبَارَ وَلَائِمَالَ إِلَى جَيْشَيْنِ \* وَقَالَ إِنْ جَاءَ عيسُو إِلَى ٱلْمَيْشِ ٱلْوَاحِدِ، وَضَرَّنَهُ يَكُونُ لَلْجَيْشُ ٱلْبَاقِي نَاحِيًا ٩ وَقَالَ يَعْفُوبُ يَا ۚ إِلَّهَ أَبِي إِنْزِهِيمَ وَإِلَّهَ أَبِي إِسْعَقَ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي قَالَ لِيَ ٱرْجِعٌ إِلَى أَرْصِكَ ١٠ وَالِّي عَشِيرَتَكَ فَأَخْسِنَ إِلَمْكَ \* صَعِبرٌ أَنَّا عَنْ جَمِيعِ أَلْطَافِكَ وَجَمِيعِ ٱلْأُمَّانَةِ ٱلَّتِي صَنَعْتَ إِلَى عَبْدِكَ . فَإِنِّي بِعَصَايَ عَبْرُتُ ١١ هٰذَا ٱلْأَرْدُنَّ وَٱلْآنَ قَدْ صِرْتُ جَبْسَيْنَ \* تَحْنِي مِنْ يَدِ أَخِي مِنْ يَدِ عِيسُوَ. لِأَنِي خَاتِفْ مِنْهُ أَنْ بَأْتِي وَيَهْرِبَنِي ٱلْأُمَّ مَعَ ٱلْبَنِينَ ١٢ \* وَأَنْتَ قَدْ قُلْتَ إِنِّي أَحْسِنُ إِلَيْكَ وَأَحْعَلُ نَسْلَكَ كَرَمْلِ ٱلْبَعْرِ ٱللَّهِ لَا يُعَدُّ لِلْكَثْرَة

## تَکُودِن \* ۳۲ \*

١٣ وَبَانَ هُنَاكَ تَلْكَ ٱللَّيْلَةَ وَأَحَنَ مِمَّا أَنِّي بِيَدِهِ ١١ هَدِيَّةً لعِبِسُو أَخِيهِ × مِثَنَيُّ عَنْزِ وَعِشْرِينَ ١٥ نَيْسًا مِثَتَيْ نَعْجَةِ وَعَشْرِينَ كَبْسًا \* تَلْدِينَ ذَاقَةً مُرْضَعَةً وَأُولَادَهَا أَرْبَعِينَ نَفَرَةً وَعَسَرَةً ١١ تِيرَانِ عِشْرِينَ أَنَانًا وَعَشَرَهَ حَمِيرٍ \* وَدَفَعَهَا الَى يَد عَدِيدهِ قَطِيعًا قَطِيعًا عَلَى حِدَةٍ. وَقَالَ لِعَدِيدِهِ ٱجْتَازُوا قُنَّامِي وَٱجْعَلُوا فُسْحَةً ١٧ بَيْنَ قَطِيعٍ وَقَطيعٍ \* وَأَمَرَ ٱلْأُوَّلَ قَائلًا اذَا صَادَهَكَ عِيسُو أَخِي وَسَأَلَكَ قَائِلًا لَهَنْ أَنْتَ وَإِلَى أَيْنَ نَنْهَبُ وَلِمَنْ هُذَا ٱلَّذِي قُدَّامَكَ ١٨ \* نَقُولُ لِعَدْدِكَ يَعْقُرِبَ ، هُوَ هَدَيَّةٌ مُوسَلَةٌ ١٩ لسَدِّدي عيسُوَ. وَهَا هُوَ أَيْصًا وَرَاءَنَا \* وَأَمَرَ أَيْضًا ٱلنَّانِيَ وَٱلذَّالِتَ وَجَمِيعَ ٱلسَّاتِرِينَ وَرَاء

# تگوین ۱۳۰× ت

ٱنْقُطَعَانِ قَاتِلًا بِمِنْلِ هٰمَا ٱلْكَلَامِ تُكَلِّمُونَ . ٢ عيسُوَ حينَهَا تَجِدُونَهُ \* وَنَقُولُونَ هُودَا عَدْدُكَ يَعَفُوبُ أَيْضًا وَرَاءَنَا . لأَنَّهُ فَالَ أُسْنَعُطَفُ وَجْهَهُ بِٱلْهَدِيَّةِ ٱلسَّاثِرَةِ أَمَامِي وَبَعْدَ ذُلِكَ أَنْظُرُ وَجْهَةً . عَسَى أَنْ يَرْفَعَ وَجْهِي ٢١ \* فَٱحْنَازَتِ ٱلْهَدِيَّةُ قُدَّاهَهُ . وَأَمَّا هُوَ فَدَانَ تَلْكَ ٱللَّيْلَةَ فِي ٱلْمَحَلَّة

٢٢ ثُمَّ قَامَ فِي تُلْكَ ٱللَّبْلَة وَأَخَذَ ٱمْرَأَتَيْه وَجَارِيَدَيْه ٢٣ وَأَوْلَادَهُ الْأَحَدَ عَشَرَ وَعَدَرَ مَتَخَاضَكُمْ دَبُّوقَ \* أَحَدَهُمْ ٢٢ وَأَجَازَهُمُ ٱلْوَادِيَ وَأَجَازَ مَا كَانَ لَهُ \* فَبَقِيَ نَعْفُوبُ وَحْدَهُ . وَصَلَوْعَهُ انْسَانَ حَتَّى طُلُوع ٢٥ ٱلْعَجْرِ \* وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا تَيَفْدُرُ عَلَيْهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْدِهِ . فَأَخَلَعَ حُقَّ فَخِدِ يَعْفُوبَ فِي

### تَكُورِين \* ٣٢ ×

٢٦ مُصَارَعَذِهِ صَغَهُ \* وَقَالَ أَطْلَقْنِي لِأَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْقَخْرُ. فَقَالَ لَا أَطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تُدَارِ عَنِي الْفَخْرُ. فَقَالَ لَهُ مَا أَسْمُكَ . فَقَالَ يَغْفُوبُ ٢٧ \* فَقَالَ لَهُ مَا أَسْمُكَ . فَقَالَ يَغْفُوبُ ٢٨ \* فَقَالَ لَا يُدْعَى آسْمُكَ فِي مَا بَغْدُ يَغْفُوبَ ٢٨ \* فَقَالَ لَا يُدْعَى آسْمُكَ فِي مَا بَغْدُ يَغْفُوبَ بَرُ اسْرَاتِيلَ . لِأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ ٱللهِ وَٱلنَّاسِ بَلْ اسْرَاتِيلَ . لِأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ ٱللهِ وَٱلنَّاسِ بَلْ اسْرَاتِيلَ . لَأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ ٱللهِ وَٱلنَّاسِ بَلْ مَنْ اللهِ وَٱلنَّاسِ بَلْ مَنْ اللهِ وَالنَّاسِ بَلْ مَنْ اللهِ وَمَالَ لَهَادَا تَسْأَلُ عَنِ آسْمِى . وَقَالَ لَهَادَا تَسْأَلُ عَنِ آسْمِى . وَبَارَكُهُ هُنَاكَ . وَقَالَ لَهَادَا تَسْأَلُ عَنِ آسْمِى . وَبَارَكُهُ هُنَاكَ

٣٠ فَدَعَا دَعْهُوبُ ٱسْمَ ٱلْهَكَانِ فَدَيدُيلَ . قَائِلاً لَرَّي فَدَيدُيلَ . قَائِلاً لَأَي فَطُرْتُ اللَّهُ وَجْهًا لَوَجْهِ وَكُيْبَتْ نَفْسِي اللَّهِ وَجْهًا لَوَجْهِ وَكُيْبَتْ نَفْسِي ٢٠ \* وَأَنْتَرَقَتْ لَهُ ٱلتَّمْرُسُ إِذْ عَبَوَ فَنُولِدِلَ وَهُوَ ٣٠ يَحْمُعُ عَلَى فَخَذِه \* لذَالكَ لَا يَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَرْقَ ٱلذَّسَا ٱلَّذِي عَلَى حُقِّ ٱلنَّخِذِ اللَّهُ عَلَى حُقِّ النَّخِذِ اللَّهُ عَلَى حُقِّ النَّخِذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حُقِّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حُقِّ النَّهُ اللَّهُ عَلَى حُقِّ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# نَكْوين × ٣٣ \* ٣٣ «

إِلَى هٰذَا ٱلْدُوْمِ. لِأَنَّهُ ضَرَبَ حُقَّ فَغُدِي يَعْفُوبَ عَلَى عِرْقِ ٱلذَّسَا

# ٱلْأُصْحَامُ ٱلذَّالِثُ وَٱللَّلَاثُونَ

ا وَرَفَعَ بَعْقُوبُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا عِيسُو مُقْبِلٌ وَمَعْهُ أَرْبَعُ مِثَةِ رَجُلٍ . فَقَسَم ٱلْأُولَادَ عَلَى النَّارِيَّنَيْنِ \* وَوَصَعَ النَّارِيَّنَيْنِ \* وَوَصَعَ لَلْبَارِيْنَيْنِ وَأَوْلَادَهُمَا أَوَّلًا وَلَيَثْتَهُ وَأَوْلَادَهَا وَرَاءَهُمْ اللَّارِيْنَيْنِ وَأَوْلَادَهُمَا أَوَّلًا وَلَيَثْتَهُ وَأَوْلَادَهَا وَرَاءَهُمْ اللَّالَ وَيُوسُفَ أَجِيرًا \*، وَأَمَّا هُو وَآجَنَازَ وَيُوسُفَ أَجِيرًا \*، وَأَمَّا هُو وَآجَنَازَ وَرَاحِمِلَ وَيُوسُفَ أَجِيرًا \*، وَأَمَّا هُو وَآجَنَازَ حَتَّارَ فَيُوسُفَ أَخِيمُ وَسَجَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ سَبْعَ مَرَّاتِ حَتَى اللَّهُ وَقَالَهُمُ وَسَجَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ سَبْعَ مَرَّاتِ حَتَى وَعَانَفَهُ وَقَالَ مَا اللَّهُ وَعَالَعُهُ وَوَعَعَ عَلَى عُنْفِهِ وَقَبْلَهُ . وَنَكَيَا وَعَالَعُهُ وَوَقَعَ عَيْدَيْهُ وَأَنْصَ اللَّالَةِ وَعَالَعُهُ وَوَقَعَ عَيْدَيْهُ وَأَنْصَ آلِيسَاءَ وَٱلْأُولَادَ وَعَالَ مَا وَعَالَ مَا وَتَعَمَّ وَلَّهُ وَوَقَعَ عَيْدَيْهُ وَأَنْصَرَ آلِيسَاءَ وَٱلْأُولَادَ وَعَالَ مَا وَالْعَلَامُ وَقَالَ مَا وَقَعَ عَيْدَيْهُ وَأَنْصَرَ آلِيسَاءَ وَٱلْأُولَادَ وَعَالَ مَا وَقَعَ عَيْدَيْهُ وَأَنْصَرَ آلِيسَاءَ وَٱلْأُولُادَ وَعَالَ مَا

## تَكُونِن \* ٣٣ \*

هُوَّلَاء مِنْكَ . فَعَالَ ٱلْأُوْلَادُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللهُ ٢ دِيهُمْ عَلَى عَدْدِكَ \* فَأَقْنَرَيَتِ لَلْبَارِيِّنَانِ هُمَا 
 أَوْلَادُهُمَا وَسَجَدَتَا \* ثُمَّ أَفْتُوبَتْ لَيْدُهُ أَيْصًا وَأُولَادُهُمَا وَسَجَدُوا. وَبَعْنَ ذَٰلِكَ ٱفْنَرَبَ يُوسُفُ ٨ وَرَاحِيلُ وَسَجَدَا م فَقَالَ مَادَا مِذَكَ كُلُّ هٰنَا لَلْجَيْشِ ٱلَّذِي صَادَفْتُهُ . فَعَالَ الْأَجِدَ ٩ نِعْهَةً في عَيْنَي سَبِّدِي \* فَقَالَ عِيسُو لي عَنِيرْ . يَا أَخِي لِيَكُنْ لَكَ ٱلَّهِي لَكَ لَكَ ٱلَّهِي لَكَ ١٠ \* فَهَالَ يَعْفُوبُ لَا . إِنْ وَجَمْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَبْكَ نَأْخُذُ هَدِيَّتِي مِنْ يَدِي. لِأَيِّ رَأَيْتُ وَجْهَكَ كَمَا دُرَى وَجْهُ ٱللّٰهِ فَرَضِيتَ عَلَيًّ ١١ \* خُذْ بَرَكَتِي ٱلَّذِي أُتِّي أَتِي بِهَا إِلَيْكَ . لِأَنَّ

## تَكُورِن \* ٣٣ \*

ٱللّٰهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيَّ وَلِي كُلِّ شَيْءٌ . وَأَلَيَّ عَلَيْهِ فَأَخَدَ

١٢ ثُمَّ فَالَ لَفَرْحَلُ وَنَدْهَبُ وَأَدْهَبُ أَنَا قُدَّاهَكَ ١٣ ﴿ فَقَالَ لَهُ سَدِّدِي عَالَمْ أَنَّ ٱلْأُولَادَ رَخْصَةً وَالْعَنْمُ وَالْبَقَرُ الَّذِي عُنْدِي مُرْضِعَةً . فَإِن ٱسْتَكَدُّوهَا يَوْمًا وَاحِدًا مَاتَنْ كُلُّ ٱلْغَلَم ١٢ \* لَيَجْتَزُ سَيِّدي قُدَّامَ عَبْده وَأَبَّا أَسْنَاقُ عَلَى مَهَلَى فِي إِثْرِ ٱلْأَمَّلَاكِ ٱلَّتِي قُدَّامِي وَفِي إِثْرِ ٱلْأُولَادِ حَتَّى أَجِيءَ إِلَى سَيِّدِي إِلَى سِعِيرَ ١٥ \* فَعَالَ عيسُو أَتْرُكُ عَنْدَكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ مَعِي . فَقَالَ لِمَادَا . دَءْ يِ أَجِدٌ نِعْمَهُ فِي ١١ عَيْتُي سَيِّدي \* فَرَجَعَ عِيسُو دُلِكُ ٱلْيُوْمَ فِي

طَرِيقِهِ إِلَى سَعِيرَ

اللهُ لنَفْسه نَبْنًا وَصَنَعَ لِمَوَاسِيهِ مَظَلَّاتٍ. لنَالكَ ْ ١٨ دَعَا آسْمَ ٱلْهَكَانِ سُكُّوتَ \* ثُمَّ أَتَى يَعَقُوبُ سَالِمًا إِلَى مَدِينَةِ شَكِيمَ ٱلَّذِي فِي أَرْضِ كَنْعَانَ . حِينَ جَاءِ مِنْ فَدَّانَ أَرَامَ . وَنَرَلَ ١٩ أُمَّامَ ٱلْمَدِينَةِ \* وَٱبْتَاعَ قِطْعَةَ لَلْخَفْل ٱلَّتِي نَصَتَ فِيهَا خَيْمَتَهُ مِنْ يَدِ بَنِي حَمُورَ أَبِي ٢٠ شَكِيمَ بِمِنَة قَسِيطَة \* وَأَقَامَ هُمَاكَ مَنْجَاً وَدَعَاهُ إِدِلَ إِلٰهَ إِسْرَاتِدِلَ

# ٱلأَصْحَاحُ ٱلرَّابِعُ وَٱلنَّلَادُونَ

ا وَخَرَجَتْ دِينَةُ آبْنَةُ آبْنَةُ آلَيْ وَلَدَتْهَا لِيَعْقُوبَ
 ا لِتَنْظُرَ بَنَاتِ ٱلْأَرْضِ \* فَرَآهَا شَكِيمُ آبْنُ حَمُورَ
 التَنْظُرَ بَنَاتِ ٱلْأَرْضِ \* فَرَآهَا شَكِيمُ آبْنُ حَمُورَ
 القَائِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللللللَّ

### تَكُورِن \* ٣٠ \*

لَّفُوْيِ رَئِيسِ ٱلْأَرْضِ وَأَخْدَهَا وَأَضَطَّجَعَ مَعَهَا اللَّوْيِ رَئِيسِ ٱلْأَرْضِ وَأَخْدَهَا وَأَضَطَّجَعَ مَعَهَا اللَّذَةِ بَعْقُوبَ الْأَذَلَةَ الْمُذَةِ بَعْقُوبَ الْقَدَّافَةَ \* فَكُلَّمَ شَكِيمُ حَمُورَ أَبَاهُ قَاتِلاً خُنْ لِي هٰذِهِ ٱلصَّدِيَّةَ رَوْجَةً هُ \* وَسَمِعَ يَعْفُوبُ أَنَّهُ نَجِّسَ دِينَةَ ٱبْنَتَهُ . وَأَمَّا بَدُوهُ فَكَانُوا مَعْ مَواشِيهِ فِي ٱلْمُقْلِ . فَسَكَتَ بَدُوهُ فَكَانُوا مَعْ مَواشِيهِ فِي ٱلْمُقْلِ . فَسَكَتَ بَعْقُوبُ حَتَى جَاءُوا فَي الْمُقْلِ . فَسَكَتَ يَعْقُوبُ حَتَى جَاءُوا فَي الْمُقْلِ . فَسَكَتَ يَعْقُوبُ حَتَى جَاءُوا

ا فَخَرَجَ حَمُورُ أَنُو سَكِيمَ إِلَى يَعْقُوبَ لِيَذَكَلَمَ هُ مَعَّهُ \* وَأَنَى بَنُو يَعْقُوبَ مِنَ لَلْعَلَ حِينَ سَمِعُوا . وَعَضِبَ ٱلرِّجَالُ وَٱغْنَاظُوا جِدًّا لِأَنَّهُ صَدَّعَ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِدِلَ بِمُضَاجَعَةِ ٱبْنَة مَعَهُمْ قَائِلًا شَكِيمُ ٱبْنِي قَنْ تَعَلَّقَتْ نَقْسُهُ مَعَهُمْ قَائِلًا شَكِيمُ ٱبْنِي قَنْ تَعَلَّقَتْ نَقْسُهُ مَعَهُمْ قَائِلًا شَكِيمُ ٱبْنِي قَنْ تَعَلَّقَتْ نَقْسُهُ ٩ بِٱبْنَنَكُمْ . أَعْطُوهُ إِيَّاهَا رَوْجَةً \* وَصَاهِرُونَا . نُغْطُونَنَا بَمَاتِكُمْ أَوْتَأَخُذُونَ لَكُمْ لَبَنَانِنَا ١٠ \* وَتُسْكُنُونَ مَعْنَا وَتَكُونُ ٱلْأَرْضُ قُدَّامَكُمُ . ١١ ٱسْكُنُوا وَٱنَّجَرُوا فَدِهَا وَنَمَلَّكُوا بِهَا \* ثُمٌّ قَالَ سَكِيمُ لِأَبِيهَا وَلاِخْوَتْهَا دَعُونِي أَجْدُ رَعْمَةً فِي ١٢ أَعْيُنِكُمْ . فَٱلَّذِي تَفُولُونَ لِي أَعْطِي \* كَثِّرُوا عَلَىَّ جِدًّا مَهْرًا وَعَطيَّةً . فَأَعْطَى كَمَا تَقُولُونَ لى . وَأَعْطُونِي ٱلْقَدَّانَ زَوْجَةً ١٣ فَأَحَابَ بَنُو بَعْقُوبَ سَكيمَ وَحَهُورَ أَبَاهُ بِهَكْرِ وَتَكَلَّهُوا . لَّانَّهُ كَانَ 'قَدَّ كَيَّسَ دَيْنَهَ أَخْنَهُمَّ ١١٠ \* فَعَالُوا لَهُمَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعْعَلَ هَمَا ٱلْأُمْرَ أَنْ نُعْطِيَ أَخْمَلُنَا لِرَجُلِ أَغْلَفَ . لِأَنَّهُ عَارَّ لَمَا ه ١ \* غَيْرَ أَنَّنَا بِهِنَا نُوَاتِبِكُمْ . إِنْ صِرْتُمْ مِثْلَنَا

## ىڭوين \* ۳۴ <sub>\*</sub>

١٦ بِخَنْنِكُمْ كُلَّ دَكِرٍ \* نُعْطِيكُمْ بَنَانِنَا وَنَأْدُنُ لَنَا بَنَاتِكُمْ وَنَسْكُنُ مَعْكُمْ وَنَصِيرُ شَعْبًا وَاحدًا ١٧ \* وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لَنَا أَنْ تَخْنَتَنُوا نَأْخُدُ ٱبْدَنَنَا ١٨ فَحَسُنَ كَلَامُهُمْ فِي عَبْدَيْ حَمُورَ وَفِي عَيْدَيْ ١٩ شَكِيمَ بْنِ حَمُورَ \* وَلَمْ يَتَأَخَّر ٱلْغُلَامُ أَنْ يَفْعَلَ ٱلْأُمْرَ. لَأَنَّهُ كَانَ مَسْرُورًا بَابْنَة بَعْفُوبَ. وَكَانَ ٢٠ أَكْرَمَ جَمِيع بَيْتِ أَبِيهِ \* فَأَنَّى حَمُورُ وَسَكِبُمُ ٱبْنُهُ إِلَى فَابِ مَدينَنهُمَا وَكَلَّهَا أَمْلَ مَدينَنهُمَا ٢١ قَالَلَيْنَ \* هُوُلَاء ٱلْفَوْمُ مُسَالِمُونَ لَنَمًا . فَلَيْسَكُنُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَتْجُرُوا فَمَهَا . وَهُوَذَا ٱلْأَرْضُ وَاسْعَةُ ٱلطَّرَفَيْنَ أَمَّامَهُمْ . نَأْخُدُهُ لَنَا بَنَاتِهِمْ زَوْجَاتِ ٢٢ وَنُعْطِيهِمْ بَنَاتِنَا \* عَيْرَ أَنَّهُ بِهِٰدَا فَعَطْ رُوَاتِيناً الْقَوْمُ عَلَى السَّكَنَ مَعَنَا لِنَصِيرَ شَعْبًا وَاحِدًا . وَالْقَوْمُ عَلَى السَّكِنُ مَعْنَا لِنَصِيرَ شَعْبًا وَاحِدًا . وَالْمَا هُمْ مَعْنَا وُونُ \* أَلَا تَكُونُ مَوَالْ يَهَالُوهِمْ لَنَا . دُواتيهِمْ مَوَلُلْ بَهَالُوهِمْ لَنَا . دُواتيهِمْ عَمَا فَقَطْ فَيَسْكُنُونَ مَعَنَا \* فَسَمِعَ لَحِمُورَ وَسَكيم الْبَنِهُ جَمِيعُ لَلْاً رِجِينَ مِنْ بَابِ الْمَدِينَةِ . الْبَنِهُ جَمِيعُ لَلْاً رِجِينَ مِنْ بَابِ الْمَدِينَةِ . وَالْمُدِينَةُ . وَالْمَدِينَةُ .

رَمْ فَحَدَثُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلقَّالِثِ اذْ كَانُوا مُتَوَجِّعِينَ الْمَوْ وَلَوِي أَخُويُ أَنَّ الْبَنِي يَعْقُوبَ شَمْعُونَ وَلَاوِي أَخُويُ وَيَنَةَ أَخَذَا كُلِّ وَاحِد سَيْقُهُ وَأَتَيَا عَلَى دِينَةَ أَخَذَا كُلِّ وَاحِد سَيْقَهُ وَأَتَيَا عَلَى دِينَة بأَسْ وَقَتَلَا مُكَلِّ دَكُو \* وَقَتَلا حَمُورَ وَشَكِيمَ آبْنَهُ بَحِد آلسَيْف. وَأَحَدا دِينَة مِنْ وَشَكِيمَ آبْنَهُ بَحِد آلسَيْف. وَأَحَدا دِينَة مِنْ وَشَكِيمَ آبْنَهُ بَحِد آلسَيْف. وَأَحَدا دِينَة مِنْ وَشَكِيمَ وَخَرَجًا \* ثُمَّ أَتَى بَنُو يَعْقُوبَ رَبِّ وَقَرَبَا \* ثُمَّ أَتَى بَنُو يَعْقُوبَ

عَلَى ٱلْفَتْلَى وَنَهَدُوا ٱلْهَدِينَةَ. لِأَنَّهُمْ نَجْسُوا الْهَدِينَةَ. لِأَنَّهُمْ نَجْسُوا ٢٨ أُخْتَهُمْ \* غَنْمُهُمْ وَهَمِيرُهُمْ وَهَمِيرُهُمْ وَكُلَّ مَا فِي ٢٨ أُخْتَهُمْ \* وَسَدَوْا وَدَهَدُوا ٢٩ ٱلْهَدِبِنَة وَمَا فِي ٱلْهَقْلِ أَخَذُوهُ \* وَسَدَوْا وَدَهَدُوا كُلُّ مَا كُلُّ ذَرُوتِهِمْ وَكُلُّ مَا كُلُّ ذَرُوتِهِمْ وَكُلُّ مَا كُلُّ ذَرُوتِهِمْ وَكُلُّ مَا فِي ٱلْهُدُوتِ

" فَقَالَ يَعْقُوبُ لِشَهْعُونَ وَلَاهِ كَانَهُ الْهِ اللهُ عُونَ وَلَاهِ كَمَّارُنُهَ الْهِ اللهُ عُونَ وَلَاهِ كَانَهُ اللَّرُضِ بِتَحْدِيهِ كُمَا اللَّهُ عَلَى عَنْدَ سُجَّانِ ٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى وَأَنَا دَفَرٌ قَلِيلً . اللَّهُ عَلَى وَأَنَا دَفَرٌ قَلِيلً . فَيَخْتَمْ عُونَ عَلَى وَيَضْرِدُونَنِي فَأْبِيدُ أَنَا وَبَيْتِي فَيَجْتَمْ عُونَ عَلَى وَيَضْرِدُونَنِي فَأْبِيدُ أَنَا وَبَيْتِي فَيَجْتَمْ عُونَ عَلَى وَيَضْرِدُونَنِي فَأْبِيدُ أَنَا وَبَيْتِي فَيَجْتَمْ عُونَ عَلَى وَيَضْرِدُونَنِي فَأْبِيدُ أَنَا وَبَيْتِي فَيَالًا أَنْظِيرَ زَانِيَة فَيْعَلُ بِأَخْتِنَا

ٱلأَصْعَاحُ لَلْنَاهِسُ وَٱلنَّلَادُونَ

ا ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُ لَبَعْقُوبَ قُم ٱصْعَدُ إِلَى بَيْتِ

### تَكْوِين \* ه ٣٠ \*

إِيلَ وَأَقَمْ هُذَاكَ وَآصَنَعْ هُذَاكَ مَنْ بَحًا لِله ٱلَّذِي ظَهَرَ لَكَ حِينَ هَرَبْتُ مِنْ وَجَّه ٢ عيسُو أُخيكَ \* فَفَالَ يَعْفُوبُ لَبَيْتُهُ وَلَكُلَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ ٱغْزِلُوا ٱلْآلِهَٰهَ ٱلْغَرِيبَةَ ٱلَّذِي بَدْنَكُمْ ٣ وَتَطَهَّرُوا وَأَبُّدِلُوا ثِيَابَكُمْ \* وَلْنَقُمْ وَنَصْعَدُ إِلَى بَيْتَ إِيلَ . فَأَصْنَعَ هُنَاكَ مَدْبَكًا لِلَّهِ ٱلَّذِي ٱسْتَجَابَ لِي فِي بَوْمِ ضَيْعَتِي وَكَانَ مَعِي فِي ا ٱلطَّرِيقِ ٱلنَّنِي ذَهَبْتُ فِيهِ \* فَأَعْطَوْا يَفْعُوبَ كُلُّ ٱلْآلَهَة ٱلْغُرِيبَةِ ٱلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ وَٱلْأَقْرَاطِ ٱلَّتِي فِي آدَانِهِمْ . قَطَهَرَهَا يَعْقُوبُ تَحْتَ ٱلْدُطْهَةُ ٱلَّذِي عُنْدَ شَكِيمَ

ه ثُمَّ رَحَلُوا . وَكَانَ خَوْفُ ٱللهِ عَلَى ٱلْهُدُنُ اللَّهِ عَلَى ٱلْهُدُنِ ٱلنَّبِي ٢ حَوْلَهُمْ . فَلَمْ يَسْعَوْا وَرَاءَ بَنِي يَعْقُوبَ \* فَأَتَى

### تَكُوين \* ه٣ \*

يَعْنُوبُ إِلَى لُوزَ ٱلَّذِي فِي أَرْضٍ كَنْعَانَ وَهِيَ بِيْتُ إِيلَ . هُوَ وَجَهِبِعُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِبِنَ مَعَهُ ٧ \* وَبَكَى هُنَاكَ مَنْجَاً وَدَعَا ٱلْمَكَانَ إِبِلَ بَيْتَ إِبِلَ. لِأَنَّهُ هُنَاكَ ظَهَرَ لَهُ ٱللَّهُ حَبِّنَ هَرَبَ ٨ مَنْ وَجُه أَخيه \* وَمَاتَتْ دَبُورَةُ مُرْضَعَةُ رَفْقَةَ وَدُفنَتْ عَمْتَ بَيْتَ إِيلَ تَحْتَ ٱلْبَلُّوطَةِ . فَدَعَا أَسْهَهَا أُلُّونَ بَاكُوتَ ٩ وَظَهَرَ ٱللَّهُ لَيَعْفُوبَ أَيْضًا حِينَ جَاءِ مِنْ فَدَّانَ . ا أَرَامَ وَبَارَكَهُ \* وَقَالَ لَهُ ٱللَّهُ ٱسْمُكَ يَعْقُوبُ. لَا يُدْعَى ٱلسَّمُكَ فيهَا بُعْدُ يَعْفُوبَ بَلْ يَكُونُ ٱسْمُكَ إِسْرَائِيلَ . فَدَعَا ٱسْمَهُ ١١ إِسْرَاتِيلَ \* وَقَالَ لَهُ ٱللَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ أَثْهِرْ وَأَكْثُرْ. أُمَّةٌ وَجَهَاعَةُ أُمَّم تَكُونُ مِنْكَ.

# تَكُوِين \* ه ٣٠ \*

١١ وَمُلُوكٌ سَبَغُرُجُونَ مِنْ صُلْبِكَ \* وَٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي أَعْطَيْتُ إِبْرُهِيمَ وَاسْحَقَ لَكَ أَعْطَيْهَا . ١٣ وَلِنَسْلَكَ مِنْ بَعْدِكَ أَعْظِى ٱلْأَرْضَ \* ثُمَّ صَعدَ ٱللهُ عَنْهُ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي فِيهِ تَكَلَّمَ ١١٠ مَعَدُ \* فَنَصَبَ بَعْتُوتُ عَمُودًا فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي فيه تَكَلَّمَ مَعَهُ عَمُودًا مِنْ حَجَرٍ. ه ا وَسَكَتَ عَلَيْهِ سَكِيبًا وَصَبُّ عَلَيْهِ زَيْتًا \* وَدَعَا يَعْفُوبُ ٱسْمَ ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي فِيهِ تَكَلَّمَ ٱللَّهُ مَعَهُ بَيْتَ إِيلَ

الْهُمَّ رَحَلُوا مِنْ بَدِنْتِ إِنْيلَ. وَلَمَّا كَانَ مَسَافَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدُ حَتَّى يَأْتُوا إِلَى أَفْرَاتَةَ وَلَدَتْ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدُ حَتَّى يَأْتُوا إِلَى أَفْرَاتَةَ وَلَدَتْ اللهِ المَا الهِ اللهِ المَا ا

## نَکُودِن \* ه٣ \*

١٨ تَخَافِي لأَنَّ هٰذَا أَيْضًا آبَنْ لَك \* وَكَانَ عُنْدَ خُرُوجٍ نَفْسِهَا لِأَنَّهَا مَاتَتْ أَنَّهَا دَعَتِ ٱسْمَهُ ١٩ بَنْ أُوْنِي . وَأَمَّا أَبُولُهُ فَدَعَالُهُ بَنْيَامِينَ \* فَمَاتَتْ رَاحِيلُ وَدُفِنَتْ فِي طَرِيقِ أَفْرَاتَهَ ٱلَّتِي هِيَ ٢٠ بَيْتُ كُمْ \* فَنَصْبَ يَعْقُوبُ عَمُودًا عَلَى فَنْهِرَهَا . وَهُوَ عَهُودُ قَنْهِ رَاحِيلَ إِلَى ٱلْنَوْمِ ٢١ ثُمَّ رَحَلَ إِسْرَاتِدِلُ وَنَصَبُّ خَيْمَيَّهُ وَرَاءَ صَحْدَلِ ٢٣ عِنْهُ \* وَحَدَثُ إِذْ كَانَ إِشْرَائِيلُ سَاكِنًا فِي تلْكَ ٱلْأَرْضِ أَنَّ رَأُوبَيْنَ دُهِمَبَ وَأَضْطَجَعَ مَعْ بِلْهَةَ سُرِّيَّة أَبِيهِ . وَسَهِعَ إِسْرَاتِيلُ ٣٣ وَكَانَ، بَنُو يَعَفُوبَ آتَنَيُّ عَشَرَ \* بَنُو لَيْكَةً وَأُوبَيْنُ بِكُرُ يَعْقُوبَ وَشِمْعُونُ وَلَاوِي وَبَهُوذَا ٢٢ وَيَسَاكُو وَزَبُولُونُ \* وَابْنَا وَاحِيلَ يُوسُفُ 171

### دَكُوْدِين \* ه٣ \* ٣٩ \*

ه ٢ وَبَنْيَاهِ مِنْ \* وَآبَنَا بِلْهَهَ جَارِيَةِ رَاحِيلَ دَانُ ٢١ وَنَقْتَالِي \* وَآبَنَا زِلْعَةَ جَارِبَةِ لَيْثَنَهَ جَادُ وَأَشِيرُ. هُوُّلَاءَ بَنُو يَعْفُوبَ ٱلَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي فَدَّانَ أَرَامَ

٢٧ وَجَاءَ يَعْقُوبُ إِلَى إِسْعَىٰ أَدِيهِ إِلَى مَمْرًا قَرْبَةَ

أَرْبَعَ ٱلَّتِي هِيَ حَبْرُونُ . حَيْثُ نَعْرَّبَ إِنْرَهِيمُ
٢٨ وَإِسْمَقُ \* وَكَانَتْ أَيَّامُ إِسْمَىٰ مِثَدَةً وَتَمَانِينَ ٢٨ سَنْدً \* فَأَسْلَمَ إِسْمَىٰ رُوحَهُ وَمَاتَ وَأَنْضَمَّ ٢٩ سَنْدً \* فَأَسْلَمَ إِسْمَىٰ رُوحَهُ وَمَاتَ وَأَنْضَمَّ اللهِ قَوْمِهِ سَبْخًا وَشَدْعَانَ أَيَّامًا . وَدَفَنَهُ عِيسُو وَيَعْفُوبُ آبْدَاهُ أَنْهَا فَيْدُو وَيَعْفُوبُ آبْدَاهُ أَنْهَا مَا اللهِ فَيْدُو وَيَعْفُوبُ آبْدَاهُ أَنْهَا مَا اللهِ فَيْدُو الْمَاهُ أَنْهُ عَلَيْهُ وَيَعْفُوبُ آبْدَاهُ أَنْهَا مَا اللّهِ فَيْدُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ٱلْأَضْحَامُ ٱلسَّادِسُ وَٱلنَّلَاثُونَ

٢-١ وَهُٰدِهِ مَوَالِيدُ عِبِسُوَ ٱلَّذِي هُوَ أَدُومُ \* أَخَذَ

### تَكُودِن \* ٣٦ \*

عِيسُو نِسَاءَهُ مِنْ بَنَاتِ كَنْعَانَ . عَدَا بِنْتَ الِلُونَ لَكُنِّنَّ وَأَهُولِيبَاهَةَ بِنْتَ عَنَى رَنْت ٣ صِبْعُونَ لَيْوَيِّ \* وَتَسْمَةَ بِنْتَ إِسْمُعِبِلَ أَخْتَ مْ نَدَادُوتَ \* فَوَلَدَتْ عَدَا لِعِيسُو أَلَيْفَازَ . ه وَوَلَدَتْ بَسْمَةُ رَعُولِيلَ \* وَوَلَدَتْ أَهُوليبَامَةُ يَعُوشَ وَيَعْلَامَ وَقُورَجَ . هَوُّلَاء بَنُو عِيسُو ٱلَّذِينَ وُلدُوا لَهُ فِي أَرْضِ كَنْعَالِ َ لا ثُمَّ أَخَذَ عيسُو نسَاءُهُ وَبَنيه وَبَنَاتِه وَجَهيعَ نُفُوسِ بَيْدِهِ وَمَوَاشِدَهُ وَكُلِّ بَهَائِمِهُ وَكُلَّ مُهْنَكَاهُ ٱلَّذِي ٱفْتَكَى فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَمَضَى إِلَى أَرْضٍ أَخْرَى مِنْ وَجْهِ يَعْقُوبَ أَخْبِه ٧ " لَأَنَّ أَمْلاَكُهُمَا كَانَتْ كَتِيرَةً عَلَى ٱلسُّكْنَى مَعًا وَلَمْ تَسْتَطعُ أَرْضُ عُرْبَتِهِمَا أَنْ تَحْمِلَهُمَا

#### تَكُوين \* ٣٦ \*

٨ مِنْ أَجْلِ مَوَاشِيهِمَا \* فَسَكَنَ عِيسُو فِي حَبَلِ سَعِيرَ. وَعِيسُو هُوَ أَدُومُ ﴿ وَهَٰنَ مُ وَالدِدُ عَيْسُو أَبِي أَدُومَ فِي جَبَلِ سَعِيرَ . ا \* هٰذَهُ أَسْمَاءُ بَهِي عَيْسُو . أَلَيْفَازُ ٱبْنُ عَمَا أَمْرَأَةُ عِيسُو وَرَعُوتِيلُ آبْنُ بَسْهَةً ٱمْرَأَةً عِيسُو ١١ \* وَكَانَ نَنُو أَلْدِهَازَ تَذِهَانَ وَأُوْمَارَ وَصُفُوًّا ١٢ وَجَعْثَامَ وَقَذَازَ \* وَكَانَتْ تَمْذَاءُ سُرِّيَّةً لَأَلِيفَازَ بْن عيسُو فَوَلَدَتْ لَأَليْعَازَ عَمَاليْقَ . هُولَاء ١٣ بَنُو عَدَا آمَرَأَهُ عيسُو \* وَهُوَّلَاء بَنُو رَعُولِيلَ. نَحَثُ وَزَارَحُ وَشَهَّهُ وَمِزَّةُ . هُوَّلَاء كَانُوا بَنى ١٦ بَسْمَتُهُ ٱمْرَأَهُ عيسُو \* وَهُوَّلَاءَ كَانُوا بَخِي أَهُوليبَامَةَ بنْت عَنَى بَنْت صَبْعُونَ أَمْرَأُهُ عَيْسُو وَلَنَ تُ لَعِيسُو يَعُوشَ وَيَعْلَامَ وَقُورَحَ

### تَكُوين \* ٣٦ \*

١٥ هُوُّلَاء أُمَوَاء بَني عيسُو \* نَذُو الَّيفَارَ بِكُرْ عيسُو أَمِيرُ تَيْمَانَ وَأُمِيرُ أُومَارَ وَأُمِيرُ صَفُو وَأُمِيرُ عَفُو ١١ \* وَأَمِيرُ قُورَجَ وَأُمِيرُ جَعْثَامَ وَأُمِيرُ عَمَالِيقَ . هُوَّلَاءَ أُمَرَاءً أَلِيغَازَ فِي أَرْضٍ أَدُومَ . هُوَّلَاء بَدُو ١٧ عَدَا \* وَهُوَّلَاء بَنُو رَعُولِيلَ بْن عيسُو. أُمِيرُ نَحَتَ وَأَمِيرُ زَارَحَ وَأُمِيرُ شَمَّةً وَأُمِيرُ مِزَّةً . هُوَّلَاء أُمْرَاءٌ رَعُوتِيلَ فِي أَرْضِ أَدُومَ . لَهُوَّلَاء بَنُو ١٨ بَسْمَةُ ٱمْرَانُهُ عيسُو \* وَهُولَاءِ بَدُو أَهُولِيبَامَةَ أَمْرَأُهُ عيسُو. أَمِيرُ بَعُوشَ وَأَمِيرُ يَعْلَامَ وَأَمِيرُ قُورَ . هُوْلَاء أُمَرَا ﴿ أَهُولِيدَامَةَ بِنَّتِ عَنَى آمْرَاهِ ١٩ عيسُو \* هُوَّلَاء بَذُي عيسُو ٱلَّذِي هُوَ أَدُومُ وَهُوَلَاءَ أَمْرَا وَهُمْ ٢٠ هُوَٰلَاءَ بَنُو سِعِيرَ لَلُمُورِيِّ سُكَّانُ ٱلأَرْضِ . لُوطَانُ

### تَكُوبِن \* ٣٧ \*

٢١ وَشُوبَالُ وَصَدْعُونُ وَعَنَى \* وَدِيشُونُ وَإِيكُرُ وَدِيشَانُ . هُوُلَاءِ أُمَرَاء لَلْمُورِيِّينَ بَنُو سَعِيرَ فِي ٢٢ أَرْضِ أَدُومَ \* وَكَانَ ٱبْنَا لُوطَانَ حُورِيَ وَهَيْهَامَ. ٢٣ وَكَانَتْ تَمْنَاعُ أَخْتَ لُوطَانَ \* وَهُوْلَاهِ بَدُو شُوبَالَ عَلْوَانُ وَمَنَاحَةُ وَعَيْبَالُ وَسَفَوْ وَأَوْبَامُهُ ٢٠ \* وَهُنَان ٱبْدَا صَبْعُونَ أَيَّةُ وَعَنَى . هُنَا هُوَ عَنَى ٱلَّذِي وَجَنَ لَكُمَاتُمَ فِي ٱلْدِيِّيمُ إِذْ كَانَ ٢٥ يَرْعَى حَمِيرَ صَمْعُونَ أَبَيْهُ \* وَهَٰدَاً أَبْنُ عَنَى ٢٦ ديشُونُ . وَأَهُولِيبَامَهُ هِيَ بِنَّتُ عَنَى \* وَهُوَّلَاهَ بَذُو ديشَانَ حَمْدَانُ وَأَشْبَانُ وَيَتْرَانُ وَيَتْرَانُ وَكَرَانُ ٢٠ \* هُوَّلَاء بَدُو إِيصَرَ بِلْهَانُ وَرَعُوَانُ وَعَقَانُ وُمْ \* هٰذَانِ ٱبْدَا دِبِسَانَ عُوصٌ وَأَرَانُ \* هٰوُلَاء أُمَرَاءُ لَلْهُورِتِينَ . أُمِيرُ لُوطَانَ وَأُمِيرُ شُوبَالَ

٣٠ وَأَمِيرُ صَبْعُونَ وَأَمِيرُ عَنَى م وَأَمِيرُ ديسُونَ وَأَمِيرُ إِيصَرَ وَأَمِيرُ دِبشَانَ . هُوَٰلاَءَ أَمَرَاءَ لَلْمُورِيِّينَ بأُمَرَاتُهُمْ فِي أَرْضِ سعيرً ٣١ وَهُوْلَاءَ هُمُ ٱلْمُلُوكُ ٱلَّذِينَ مَلَكُوا فِي أَرْضِ ٣٢ أَدُومَ قَدْلَهَا مَلَكَ مَلَكُ لَبَي إِسْرَانُبِلَ \* مَلَكَ فِي أَدُومَ بَالَعُ بْنُ بَعُورَ . وَكَانَ ٱسَّمُ مَدبننه ٣٣ دِنْهَابَةَ \* وَمَانَ بَالَعُ فَهَالَثَ مَكَانَهُ بُوبَابُ ٣٣ بْنُ زَارَحَ مِنْ بُصْرَةَ \* وَمَانَ بُوبَابُ فَمَلَتَ ه مَكَانَهُ حُوشَامُ مِنْ أَرْضِ ٱلدَّيْمَانِي \* وَمَاتَ حُوسَامُ فَمَلَتَ مَكَانَهُ هَدَادُ بْنُ بَدَادَ آلَّهِي كَسَّرَ مِدْيَانَ فِي بِلَادِ مُواَّبَ . وَكَانَ ٱسْمُ ٣٦ مَدبَدَته عَودِتَ ﴿ وَمَانَ هَدَادُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ ٣٠ سَهْلَهُ مِن مَسْرِيقَةً \* وَمَاتَ سَمْلَهُ فَمَلَكَ

177

### تَسَكُّويِن \* ٣٦ \*

٣٨ مَكَادَهُ سَأُولُ مِنْ رَحُوبُوتِ ٱلنَّهْرِ \* وَمَاتَ سَأُولُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ بَعَلُ حَانَانَ بَنُ عَكْبُورَ سَأُولُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ بَعْلُ حَانَانَ بَنُ عَكْبُورَ فَمَلَكَ ٣٩ \* وَمَاتَ بَعْلُ حَانَانَ بْنُ عَكْبُورَ فَمَلَكَ ٣٩ \* وَمَاتَ بَعْلُ حَانَانَ بْنُ عَكْبُورَ فَمَلَكَ مَكَانَهُ هَكَارُ . وَكَانَ ٱسْمُ مَدينَتِهِ فَاعُو . وَٱسْمُ الْمَرَاتُهُ هَكَارُ . وَكَانَ ٱسْمُ مَدينَتِهِ فَاعُو . وَٱسْمُ الْمَرَاتُهُ مَهِدِطَنْدِيلُ يِنْتُ مَطْرِدَ بِنْتِ مَاء دَهَنَ مَطْرِدَ بِنْتِ مَاء دَهَنَ مَا مَدُودَ اللّهُ اللّهُ مَا مُدَادًا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

عَ وَلَهُ أَسْهَا أُمْرَاءِ عِيسُو حَسَبَ فَبَائِلْهِمْ وَأَمَّيرُ وَمَنَاعَ وَأُمِيرُ وَأَمَّيرُ الْمُولِيَبَامَةَ وَأُمِيرُ الْمُولِيبَامَةَ وَأُمِيرُ الْمُولِيبَامَةَ وَأُمِيرُ الْمُولِيبَامَةَ وَأُمِيرُ الْمُولِيبَامَةَ وَأُمِيرُ اللهُ وَأُمِيرُ وَيَنُونَ \* وَأَمِيرُ قَنَازَ وَأَمْيرُ نَدْمَانَ اللهَ وَأُمِيرُ فِينُونَ \* وَأُمِيرُ وَعَجْدِيبَلِ وَأُمْيرُ وَيَهُونَ عِيرامَ . اللهُ وَأُمْيرُ مَبْحَارَ \* وَأُمِيرُ وَعَجْدِيبَلِ وَأُمْيرُ عِيرامَ . اللهُ وَأُمْيرُ مَبْحَارً \* وَأُمْيرُ وَعَجْدِيبَلِ وَأُمْيرُ عِيرامَ . اللهُ وَعَيسُو أَبُو أَدُومَ مَسَاكِنِهِمْ فِي أَرْضِ مُلْكَهُمْ . لَهُ مَا لَهُ وَعِيسُو أَبُو أَدُومَ مَلَاكَهُمْ . لَهُ مَا لَهُ وَعِيسُو أَبُو أَدُومَ مَلَاكَهُمْ . لَهُ مَا لَهُ وَعِيسُو أَبُو أَدُومَ مَلَاكِهُمْ . لَهُ مَا لَهُ وَعِيسُو أَبُو أَدُومَ مَلَاكِهُمْ . لَهُ مَا لَهُ وَعِيسُو أَبُو أَدُومَ مَلَاكُومَ مَلِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### تَـُكُوبِن \* ٣٧ \*

# ٱلْأَصْعَاحُ ٱلسَّابِعُ وَٱلنَّلَاتُونَ

ا وَسَكَنَ دَعْقُوبُ فِي أَرْضِ غُرْبَة أَبِيهِ فِي أَرْض r كَنْعَانَ \* هٰنِهِ مَوَالبِدُ بَعْقُوبَ . يُوسُفُ إِذْ كَانَ ٱبْنَ سَبْعَ عَشْرَهُ سَنَهً كَانَ بَرْعَى هَغَ إِخْوَتِهِ ٱلْعَنَمَ وَهُوَ غُلَامٌ عُنْدَ، بَنِي بِلْهَةَ وَبَهِي رِلْعَهُ أَمْرَاتِيَ أَبِيهِ ، وَأَتَى يُوسُفُ بِنَهِيمَتِهِم ٣ ٱلرَّديكَةِ إِلَى أُدِيمِمْ \* وَأَمَّا إِسْرَاتِيلُ فَأَحَدُ بُوسُفَ أَخْتُرَ مِنْ سَاتِيرٍ نَذِيهِ لِأَنَّهُ أَبْنُ سَيْخُوخَتْهُ . فَعَنَعَ لَهُ قَهِبِصًا مُلَوْنًا \* فَأَمَّا رَأَى وَخُونُهُ أَنَّ لَابَاهُمْ أَحَدُّهُ أَكَالُمُ مِنْ إِخْوَتِهِ أَبْعَصُونُ وَلَمْ بَسْتَطيعُوا أَنْ

### تَكُورِن \* ٣٧ \*

ه وَحَلُمَ يُوسُفُ كُلُمًا وَأَخْبَرَ إِخْوَتَهُ . فَأَزْدَادُوا ٢ أَيْضًا بُغْضًا لَهُ ، فَغَالَ لَهُمُ ٱسْمَعُوا هَٰنَا لَكُمُ الله عَلَيْنَ \* فَهَا تَحْنُ هَازِمُونَ حُزَمًا فِي لَلْمَغَلِ . وَإِذَا حُزْمَتِي قَامَتُ وَٱنْتَصَبَتْ ٨ فَآحْتَا طَتْ خُزَهُكُمْ وَسَعَدَنَ لِحُزْمَتِي \* فَقَالَ لَهُ إِخْوَنُهُ أَلْعَلَّكَ تَمْلَكُ عَلَيْنَا مُلْكًا أَمْ تَدَسَلُّطُ عَلَيْهَا تَسَلُّطًا . وَأَزْدَادُوا أَيْضًا بُعْضًا و لَهُ مِنْ أَجُلِ أَحْلَامِهِ وَمِنْ أَجْلِ كَلَامِهِ \* ثُمَّ حَلْمَ أَيْصًا حُلْهًا آخَرَ وَقَصَّهُ عَلَى إِذْوَتِهِ . فَقَالَ إِنِّي قَدُّ حَلَّمْتُ كُلَّمًا أَيْضًا وَآدَا ٱلشَّهْسُ وَٱلْقَهَرُ وَأَحَدَر عَسَرَ كَوْكَدًا سَاجِدَةُ ١٠ لي \* وَقَصَّمُ عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى إِخْوَتِهِ . فَأَنْتَهَرَهُ أَبُوهُ وَقَالَ لَهُ مَا هَٰنَا كُلُمُانُمُ ٱلَّذِي حَلَّمْتَ.

### نَكُونِين \* ٣٧ \*

هَلْ نَأْتِي أَنَا وَأُمَّكَ وَإِذْوَنُكَ لِنَسْجُدَ لَكَ النَّهِ لَكَ النَّسِجُدَ لَكَ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١١ وَمَنْ يِي إِخُوتُهُ لِيَرْعَوْا غَنَمَ أَبِدِهِمْ غُنْدَ سَكِيمَ ١٣ \* فَقَالٌ إِسْرَاتِيلُ لِيُوسُفَ أَلَيْسَ إِخْوَدُكَ يَرْعَوْنَ عُنْدَ شَكِيمَ . تَعَالَ فَأُرْسِلَكَ إِلَيْهُمْ . ١٤ فَقَالَ لَهُ هَٰأَنَا \* فَقَالَ لَهُ آذْهَبِ ٱنْظُرْ سَلَاهَهُ إِخَوْتِكَ وَسَلَاهَةُ ٱلْعَدَمِ وَرُدَّ لِي خَبَرًا. فَأْرْسَلَهُ مِنَ وَطَاءً حَبْرُونَ إِنَّا لَكِي سَكِيمَ ١٥ \* فَوَجَدَهُ رَجُلٌ وَإِذَا هُوَ ضَالٌّ فِي ٱلْكَقَالِ. ١٦ فَسَأَلَهُ ٱلرَّجُلُ قَاتِلًه مَاذَا تَطْلُبُ \* فَعَالَ أَنَا ١٠ طَالِبٌ إِخْوَتِي . أُخْبِرْنِي أَبْنَ يَرْعَوْنَ \* فَقَالَ ٱلرَّجُلُ قَدِ ٱرْتَحَلُوا مِنْ هُنَا. لِأَنِي سَمِعْنَهُمْ

يَقُولُونَ لِنَدْهُمَبُ إِلَى دُونَانَ . فَنَهَبَ بُوسُفُ وَرَاءَ إِخْوَنِهِ فَوَجَدَهُمْ فِي دُوثَانَ ١٨ فَلَمَّا الْبُصَرُولُ مِنْ بَعِيدٍ قَبْلَهَا الْقَتَرَبَ إِلَيْهِمِ ١٩ آَحْتَالُوا لَهُ لِيُمِيتُوهُ \* فَعَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ٢٠ هُوَذَا هُنَا صَاحِبُ ٱلْأَحْلَامِ قَادِمْ \* فَٱلْآنَ هَلُمَّ نَقَنُلُهُ وَنَطْرَحْهُ فِي إِحْدَى ٱلْآبَارِ وَنَفُولُ وَحْشٌ رَدِي ۚ أَكَلَهُ . فَنَرَى مَاذَا تَكُونُ ٢١ أَحْلَامُهُ \* فَسَمِعَ رَأُودِينَ وَأَنْقَدَهُ مِنْ أَيْدِيمٍ. ٢٢ وَقَالَ لَا نَقْنُلُهُ \* وَقَالَ لَهُمْ رَأُوبَيْنُ لَا تَسْفَكُوا دَمًا . اِطْرَحُونُهُ فِي هٰذِيهِ ٱلْمِثْرِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَرِّنَّةِ وَلَا تَمُدُّوا إِلَيْهِ نَدًا . اِللَّيْ يُنْقِنَهُ مِنْ أَنْدِيهِمْ ٣٣ لِيَرُدُّهُ إِلَى أَبِيهِ \* فَكَانَ لَمَّا جَاءَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَنِهُ أَنَّهُمْ خَلَعُوا عَنْ بُوسُفَ قَمِيصَهُ

## تَكُوين \* ٣٧ \*

٢٥ ٱلْعَمِيصَ ٱلْمُلُوَّنَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ \* وَأَخَذُوهُ وَأَخَذُوهُ وَطَرَحُوهُ فِي ٱلْبِئْرِ. وَأُمَّا ٱلْبِئْرُ فَكَانَتْ فَارِغَةً لَوَظَرَحُوهُ فِي ٱلْبِئْرِ. وَأُمَّا ٱلْبِئْرُ فَكَانَتْ فَارِغَةً لَيْسَ فَيْهَا مَا عُ

٢٥ ثُمَّ حَلَسُوا لَيَأْكُلُوا طَعَامًا . فَرَفَعُوا عُدُونَهُمْ وَنَظَرُوا وَاذَا فَافَاتُهُ إِسْمُعِيلَةً مُفْتِلَةً مِنْ جِلْعَادَ وَجُمَالُهُمْ حَامِلَةٌ كَثِيرًاء وَبَلْسَانًا وَلاَذَنَّا ٢٦ ذَاهِبِبَ لِيَنْزِلُوا بِهَا إِلَى مِصْرَ \* فَعَالَ بَهُوذَا الخُونِيهِ مَا ٱلْفَائِدَاثُهُ أَنْ نَعْدُلُ أَخَانَا وَكُعْفَى ٢٧ دَمَهُ \* تَعَالَوْا فَنَبيعَهُ للْاسْلمعيليِّينَ وَلا تَكُنْ أَيْدِينَا عَلَيْهِ لَأَنَّهُ أَهُولَا ۗ وَكُمْنَا . فَسَمِعَ لَهُ ٢٨ إِخْوَدُهُ ﴿ وَآحْبَازَ رِجَالُمْ مِدْيَانِّيونَ كُتَّارٍ. فَسَعَدُوا يُوسُفَ وَأَصْعَدُوهُ مِنَ ٱلْبِنَرِ وَبَاعُوا بُوسُفَ لْلْإِسْمُ عِبِلَيْنِ بِعِشْرِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةَ . فَأَنَّوْا

٢٩ دِيُوسُفَ إِلَى صِصْرٍ \* وَرَجَعَ رَأُوبَيْنُ إِلَى ٱلْمِثْرِ وَإِذَا بُوسُفُ لَيْسَ فِي ٱلْمِثْرِ. فَمَزَّقَ تِيَابَهُ ٣٠ \* نُمَّ رَحَعَ إِلَى إِخْوَتِهِ وَقَالَ ٱلْوَلَدُ لَيْسَ مَوْجُودًا . وَأَنَا إِلَى أَنْنَ أَذْهَبُ ٣١ فَأَخَدُهُ وَا قَمِدِصَ يُوسُفَ وَذَبَكُوا تَدِسًا مِنَ ٣٢ ٱلْمِعْزَى وَغَمَسُوا ٱلْعَمِدِصَ فِي ٱلدُّم \* وَأَرْسَلُوا ٱلْتَهِيمَ ٱلْمُلُونَ وَأَحْضَرُودُ إِلَى أَبِيهِمْ لَأَ وَفَالُوا وَجَدُنا هٰذَا . حَنَّقْ أَقَمِيصُ ٱبْنِكَ هُوَ أَمْ لَا ٣٣ \* فَتَكَتَّقَهُ وَقَالَ قَمِيمُ ٱبْنِي . وَهُشَّ رَدِيءُ ٣٠ أَكُلُهُ . أَفْتُرِسُ بُوسُفُ أَفْتَرَاسًا \* فَهَزَّقَ يَعْنُوبُ ثِيَابَهُ وَوَضَعَ وَسُعًا عَلَى حَفْوَيْهِ وَنَاحَ ه عَلَى ٱبْنه أَبَّامًا كَثيرَةً \* فَعَامَ جَمِيعُ بَنيه

وَجَمِيعُ لَيْمَاتُهُ لِيُعَزُّوهُ . فَأَنِي أَنْ يَتَعَزَّى وَقَالَ

### نَكُوبِن \* ٣٧ \* ٣٨ ٠

إِنِّي أَنْزِلُ إِلَى آبْجِي نَائِحًا إِلَى ٱنْهَاوِدَهِ . وَبَكَى عَلَيْهُ أَنْهَاوِدَهِ . وَبَكَى عَلَيْهُ أَذُولُهُ

٣٦ وَأَمَّا ۗ ٱلْمِنْدَادِيُّونَ فَبَاعُوهُ فِي مِصْرَ لِعُوطِيهَارَ خَصِيِّ فَرْعَوْنَ رَئِيسِ ٱلشَّرَطِ

# ٱلْأَصْحَامُ ٱلنَّامِنُ وَٱلنَّلَاتُونَ

ا وَحَدَاثُ فِي ذُلِكَ ٱلزَّمَانِ أَنَّ بَهُوذَا ذَرَلَ مِنْ عَنْدَ اخْوَتُهُ وَمَالَ الَّي رَجُلِ عَدُلَّمِي ٱسْمُهُ عَنْد اخْوَتُه وَمَالَ الَّي رَجُلِ عَدُلَّمِي ٱسْمُهُ مَ حَدَلُ عَدَرُهُ \* وَنَظَرَ بَهُوذَا فَهُنَاكَ أَبْنَهُ رَجُلٍ كَنْعَانِي مِ مَسَمُهُ شُوعٌ . فَأَخَذَهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا \* فَحَداتُ مَا أَسْمُهُ شُوعٌ . فَأَخَذَهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا \* فَحَداتُ عَلَيْهَا وَوَلَدَتُ آلِبُنًا وَدَعَا ٱللهَهُ عِيْلَ \* نُمَّ حَبلَتُ هُ وَلَدَتُ أَنْهُ وَلَكَانَ \* نُمَّ حَبلَتُ وَلَكَانَ \* نُمَّ حَبلَتُ وَلَكُونَ أَنْهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّه

عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَيْصًا أَبْنًا وَدَعَت أَسْمَهُ شِيلَةَ . وَكَانَ فِي كَرْبِبَ حِينَ وَلَمَانَّهُ ٣ وَأُخَّذَ نَهُوذَا زَوْجَهُ لِعِيرِ بِكُرِهِ ٱسْمُهَا ثَامَارُ ٧ \* وَكَانَ عَدْرُ بِحُورُ يَهُوذَا سُرِّيرًا فِي عَيْنَي ٱلرَّبّ . فَأَمَاتَهُ ٱلرَّبّ \* فَقَالَ يَهُوذَا للَّوْمَانَ ٱدْخُلْ عَلَى ٱمْرَأَتُه أَخيكَ وَتَزَوَّجْ بِهَا وَأَفْمْ نَسْلًا و لأُخِيكَ \* قَعَلَمَ أُونَانُ أَنَّ ٱلنَّسْلَ لَا يَكُونُ لَهُ . فَكَانَ إِذْ دَخَلَ عَلَى آَمْرَأُهُ أَخْدِهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى ٱلْأَرْضُ لَكَيْلًا يُعْطَى نَسْلًا للَّحْيِهِ ١٠ \* فَقَبُحَ فِي عَيْنِي ٱلرَّبِّ مَا فَعَلَهُ . فَأَمَاتَهُ أَيْضًا ١١ \* فَقَالَ يَهُودَا لِثَامَارَ كَنَّتِهِ أَقْعُدِي أَرْمَلَةً فِي رَيْتِ أَبِيكِ حَتَّى يَكُبُرَ شَبِلَهُ ٱبْنِي. لأَنَّهُ

### تكوين \* ٣٥ \*

قَالَ لَعَلَّهُ يَهُونُ هُو أَيْضًا كَأَخَوَنْهِ . فَمَضَتْ ثَامَارُ وَقَعَدَتْ فِي بَبْتِ أَدِيهَا

١٢ وَلَهَّا طَالَ ٱلْزَمَانُ مَانَتَ آنْنَهُ شُوعَ ٱمْرَأَنُهُ يَهُوذَا . ثُمَّ تَعَزَّى يَهُودَا فَصَعِدَ إِلَى هُزَّازِ عَنَمِهِ إِلَى تِمْنَهُ هُوَ وَحِبَرَهُ صَاحِبُهُ ٱلْعَدُلَّامِيُّ ١٣ \* فَأَخْبَرَتْ ثَامَارُ وَقيلَ لَهَا هُودًا حَمُوك ١١٠ صَاعِدٌ إِلَى تِمْنَةً لِيَحُزُّ غَنَمَهُ \* فَخَلَعَتْ عَنْهَا ثِيَابَ تَرَمَّلُهَا وَتَغَطَّتْ بِدُرْقَع وَتَلَقَّهَاتُ وَجَلَسَتْ فِي مَدْخَلِ عَيْنَايِمِ ٱلَّهِي عَلَى طَرِيقِ تَهْنَةَ . لَأَنَّهَا رَأَتُ أَنَّ شيلَةَ قَدْ كَدُرَ وَهَي لَمْ ١٥ تُعْطَ لَهُ زَوْجَةً ﴿ فَنَظَرَهَا يَهُودَا وَحَسَبَهَا ١١ زَانَيَّةً . لأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ عَطَّتْ وَجْهَمَا \* فَهَالَ

رَانِية . لاِنهَ كَانَتُ فَدُ عَطَبُ وَهِهُمْ \* وَهُونَ وَالْدِيمَ عَلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ هَاتِي أَدْخُلُ عَلَمُكِ .

الزَّنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا كَنَّنُهُ . فَقَالَتْ مَاذَا اللَّهِ أَرْسِلُ الْعَظْمِينِي لِكَيْ تَدْخُلُ عَلَيَّ ، فَقَالَ الِي أَرْسِلُ جَدْعَي مِعْزَى مِنَ ٱلْعَدَمِ . فَقَالَتْ هَلَّ تُعْطَينِي جَدْنَى مُعْزَى مِنَ ٱلْعَدَم . فَقَالَ مَا ٱلرَّهْنُ ٱلنَّنِي اللَّهِ وَقَالَ مَا ٱلرَّهْنُ ٱلنَّنِي اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَصَالِتُكَ وَعَصَالَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَصَالَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَصَالَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَصَالَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَصَالَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتُ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَمَنَالَتُ وَعَصَالَتَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالَتَ وَعَمَالَتُ وَعَصَالَتَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالَتَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَمَا وَلَكُ مَنْ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالِكَ وَعَصَالَتُكَ وَعَصَالِكَ وَعَلَيْكُ وَعَمَالَكُ وَعَمَالَكُ وَعَمَالَكُ وَعَمَالَكُ وَعَلَيْكُ وَعَمَالَكُ وَعَمَالَكُ وَعَمَالَكُ وَمَنْ اللَّكُ وَعَمَا وَلَائِكُ وَعَمَالَكُ وَعَمَالَكُ وَعَمَالَكُ وَعَمَا وَلَدِسَتَ عَنْهَا وَلَائِكُ وَمَالِكُ وَمَعَلَى اللَّكُولُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ عَلَيْكُ اللَّكُولُ عَلَيْكُ اللَّكُولُ عَلَيْكُ اللَّكُولُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ عَلَيْكُ اللَّكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَل

### تَكُوبن \* ٣٨ \*

يَهُودَا وَقَالَ لَمْ أَجِدُهَا . وَأَهْلُ ٱلْمَكَانِ أَنْفًا ٢٣ قَالُوا لَمْ تَكُنْ لِلهُنَا زَانِيَهُ \* فَعَالَ يَهُوذَا لدَأْخُدُ لذَفْسِهَا لِئُلَّا رَصِيرَ إِهَانَةً . إِنِّي فَنْ أَرْسَلْتُ هَٰذَا لَكَهُدْيَ وَأَنْتَ لَمَّ تَجِدُهَا ٢٠ وَلَمَّا كَانَ نَحَوُ ثَلْتَهُ أَنَّهُمِ أُخْيِرَ بَهُوذَا وَقِيلَ لَهُ قَدْ زَنَتْ ثَامَارُ كَتَّتُكَ. وَهَا هِيَ حُدْلَى أَيْضًا مِنَ ٱلزِّنَا . فَعَالَ يَهُوذَا أَخْرِجُوهَا فَكُوْرَقَ ٢٥ \* أُمَّا هِيَ فَلَمَّا أُخْرِجَتْ أُرْسَلَتْ الِّي حَمِيهَا قَائلَةً مِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي هِذِهِ لَهُ أَمَّا حُبْلَى. وَفَالَتْ حَفِّقُ لَمَن لَلْفَاتَمُ وَٱلْعَصَابَةُ وَٱلْعَصَابَةُ وَٱلْعَصَا ٢٦ هٰده \* فَتَحَقَّفُهَا يَهُوذَا وَقَالَ هِيَ أَبُرٌ مِنَّى لِأَيِّي لَمْ أُعْطِهَا لِشِيلَهُ آبْنِي . فَلَمْ يَعُنْ يَعُنْ يَعُنْ يَعُنْ يَعُنْ يَعُنْ يَعُنْ

### تَكُودِن \* ٣٨ \* ٣٩ \*

## ٱلأَصْحَاثُ ٱلذَّاسِعُ وَٱللَّلَاثُونَ

ا وَأَمَّا يُوسُفُ فَأُنْزِلَ إِلَى مِصْرَ وَاَشْتَرَاهُ فُوطِيعَارُ خَصِي فَرْعَوْنَ رَئِيسُ ٱلشَّرَطِ رَجُلْ مِصْرِيٌّ مِنْ يَدِ ٱلْسَمْعِيلَيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلُوهُ إِلَى هُنَاكَ مِنْ يَدِ ٱلْسَمْعِيلِيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلُوهُ إِلَى هُنَاكَ مِنْ يَدِ الْلَسْمْعِيلِيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلُوهُ إِلَى هُنَاكَ مِنْ اللهِ مِنْ يَدِ اللهِ مُنَاكَ

## تَكُوين \* ٣٩ \*

" \* وَكَانَ ٱلرَّبِّ مَعَ بُوسُفَ فَكَانَ رَجُلًا نَاجِعًا. وكَانَ فِي بَيْتِ سَيْمَهُ ٱلْمُصْرِيِّ ٣ وَرَأْى سَيْدُهُ أَنَّ ٱلرَّبِّ مَعْهُ وَأَنَّ كُلَّ مَا ا بَصْنَعُ كَانَ ٱلرَّبُّ يُجْمِيهُ بِيَدِه \* فَوَجَدَ يُوسُفُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ وَخَدَمَهُ . فَوَكَّلَهُ عَلَى بَيْنِهِ وَدَفَعَ إِلَى يَدِهِ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ ه ﴿ وَكَانَ مَنْ حَيْنَ وَكَلَّهُ عَلَى نَيْتِهِ وَعَلَى كُلَّ مَا كَانَ لَهُ أَنَّ ٱلرَّبُّ بَارَكَ بَيْتَ ٱلْمُصْرِيِّ بسَدِب يُوسُفَ . وَكَانَتْ بَرَكَهُ ٱلرَّبِّ عَلَى " كُلِّ مَا كَانَ لَهُ فِي ٱلْبَدْتِ وَفِي ٱلْخَفْلِ \* فَتَرَكَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ فِي يَد بُوسُفَ . وَلَمْ يَكُنْ مَغَهُ يَغْرِفُ شَيْئًا إِلَّا لَكُنْبَرَ ٱلَّذِي يَأْكُلُ . وَكَانَ يُوسُفُ حَسَنَ ٱلصَّورَةِ وَحَسَنَ ٱلْمَنْظَرِ

 وَهَدَاثُ بَعْدَ هَذه ٱللهُ وَأَنَّ آمَرُأُهُ سَبْده رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إِلَى دُوسُفَ وَقَالَتِ ٱضْطَحِعْ مُعِي \* فَأَنِي وَقَالَ لِآمْرَأَةِ سَيْده هُوَدَا سَبْدي لَا يَعْرِفُ مَعِي مَا فِي ٱلْبَيْتِ وَكُلُّ مَا لَهُ قَدْ ٩ دَفَعَهُ إِلَى يَدِي \* لَيْسَ هُوَ فِي هٰذَا ٱلْبَيْت أَعْظَمَ مِنِّي . وَلَمْ يُمْسِكُ عَنِّي شَيْتًا عَيْرَك لْأَنَّكَ آمْرَأَنَّهُ . فَكَيْفَ أَصْنَعُ هَٰذَا ٱلسَّرَّ ١٠ ٱلْعَظِيمَ وَأُخْطِى إِلَى ٱللهِ \* وَكَانَ إِذْ كَلَّمَعْمِ يُوسُفَ يَوْمًا فَدُومًا أَنَّهُ لَمْ يَسْهَعُ لَهَا أَنْ يَضْطَيعَ بِجَانِيهَا لِبَكُونَ مُعَهَا ١١ لُمَّ حَدَثَ كَو هَذَا ٱلْوَقْتِ أَنَّهُ دَخَلَ ٱلْبَيْتَ ليَعْمَلَ عَمَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ ١٢ ٱلبَيْنِ هُنَاكَ فِي ٱلْدَيْتِ \* فَأَمْسَكَنَّهُ بِثَوْبِهِ

### نَكُودِن \* ٣٩ \*

قَاتَلَةً ٱضْطَعِعْ مَعِي . فَذَرَكَ رَوْبَهُ فِي بَدِهَا ١٣ وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ \* وَكَانَ لَمَّا رَأَتُ أَنَّهُ ١٤ تَرَكَ تُوْبُهُ فِي يَدهَا وَهَرَبَ إِلَى خَارِجٍ \* أَنَّهَا نَادَتْ أَهْلَ بَيْتُهَا وَكَلَّهَتُّهُمْ قَالِلَةً ٱنْظُرُوا . قَدْ جَاءَ إِلَيْنَا بِرَجُلِ عِبْرَاتِي لِيُدَاعِبَنَا . دَخَلَ إِلَيَّ إِ ١٥ لَنَضْطَمِعَ مَعَى فَصَرَخْتُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ \* وَكَانَ لَمَّا سَمِعَ أَنَّى رَفَعْتُ صَوْتِى وَصَرَخْتُ أَنَّهُ تَرَكَ ثَوْبَهُ بَجَادِبِي وَهَرَبَ وَخَرَجَ الَى حَارِجِ ١٦ فَوَضَعَتْ ثَوْبَهُ بَجَانبهَا حَتَّى جَاءَ سَيِّدُهُ إِلَى ١٧ بَيْتِه \* فَكَلَّهَنَّهُ بِهِنْلِ هَنَا ٱلْكَلَّم فَائِلَةً دَخَلَ إِلَى الْعَدْدُ الْعِبْرَائِي اللَّهِ عِبْنَ به ١٨ إِلَيْنَا لِيُكَاعَبَنِي \* وَكَانَ لَمَّا رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ أَنَّهُ تَرَكَ نَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ الَى خَارِجِ 19 فَكَانَ لَمَّا سَمِعَ سَيِّدُهُ كَلَامَ آمْرَاتُهِ ٱلنَّذِي أَنْ كَلَّمَتْهُ بِهِ فَاتَلَةً بَحَسَبِ هَمَا ٱلْكَلَّمَ صَنَعَ ٢٠ بِي عَبْدُلُكَ أَنَّ غَصَبَهُ حَمِى « فَأَخَنَ يُوسُفَ سَيِّدُهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ ٱلْسِّجْنِ ٱلْمُكَانِ ٱلَّذِي كَانَ أَسْرَى ٱلْهَلَكِ مَخْدُوسِينَ فَيْهِ. وَكَانَ هُنَاكَ فِي بَيْتِ ٱلسِّجْنِ ٢١ وَلَكِنَّ ٱلرَّبَّ كَانَ مَعَّ يُوسُفَ وَبَسَطَ إِلَيْهِ لُطُّقًا وَجَعَلَ نِعْمَةً لَهُ فِي عَيْثَيْ رَقِيسِ بَيّْبَ ٢٠ اَلسِّجْنِ \* فَدَفَعَ رَئِيرُ بَيْتِ ٱلسِّجْنِ إِلَى رَى يُوسُفَ جَهِيعَ ٱلْأَسْرَى ٱلَّذِينَ فِي بَيْتِ ٱلسَّبْذِينَ . وَكُلِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هُنَاكَ كَانَ

104

### تَـکُوين ، ۳۹ \* ۴۰ \*

٣٣ هُوَ ٱلْعَامِلَ \* وَلَمْ يَكُنَ رَقِيسُ بَيْتِ ٱلسِّبْنِ يَنْظُرُ شَيْئًا ٱلْبَلَّةَ مِمَّا فِي يَده . لِأَنَّ ٱلرَّبَّ كَانَ ٱلرَّبُ يُنْجِعُهُ كَانَ ٱلرَّبُ يُنْجِعُهُ

#### رعن و معورو آلانغون الاصحام الاربغون

ا وَحَدَثَ بَعْدَ هَذَهُ ٱلْأُمُورِ أَنَّ سَافِي صَلْكِ مِصْرَ وَلَيْنَازَ أَذْنَبَا إِلَى سَبِّدِهِمَا مَلِكِ مِصْرَ عَلَى خَصَيَّدَهِ رَئِيسِ ٱلسِّقَادِ عَلَى خَصَيَّدَهِ رَئِيسِ ٱلسِّقَادِ مَ وَرَئِيسِ ٱلسِّقَادِ مِ وَرَئِيسِ ٱلسِّقَادِ مِنْ عَلَى خَصَيَّدَهِ رَئِيسِ ٱلسِّقَادِ مِنْ وَرَئِيسِ ٱلسِّقَادِ مِنْ مَ وَرَئِيسِ ٱلسِّقَادِ مِنْ مَ وَرَئِيسِ ٱلسِّقَادِ مَ وَرَئِيسِ ٱلسِّرَطِ فِي بَيْتِ ٱلسِّجْنِ ٱلصَّغْنِ ٱلدِي مَنْ المَكانِ ٱلدِي وَلَيْسُ رَئِيسِ ٱلسِّرَطِ فِي بَيْتِ ٱلسِّجْنِ ٱلسِّجْنِ ٱلمَكانِ ٱلدِي الدِي السِّعْنِ المَكانِ ٱلدِي الدِي السِّعْنِ المَكانِ ٱلدِي الدِي اللَّهُ وَلَيْسَ السَّمْ فَي مَعْدُومًا فَيهُ \* فَأَقَامَ رَئِيسُ السَّمْ فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُ

ُ ه وَحَلُمًا كَلَاهُمَا حُلْمًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ كُلَّ وَاحِدِ كُنْهَمُ كُلِّ وَاحِد بِحَسَبِ تَعْدِيرِ كُامِهِ. سَاقِي مَلِك مِضَرَ وَخَبَّارُهُ ٱلْمَحْمُدُوسَانِ فِي ٢ بَيْتُ ٱلسِّبَيِّنِ \* فَدَخَلَ يُوسُفُ إِلَيْهِمَا فِي الصَّبَاحِ وَنَظَرَفُهَا وَاذَا هُهَا مُغْدَهَّان \* فَسَأَلَ خَصِيَّيَ فَرْعَوْنَ ٱللَّنَيْنِ مَعَّهُ فِي حَبْسِ دَيْتِ سَيِّدَةُ قَالَاً لَهَادَا وَجَهَاكُمَا مُكْهَمَدَّانِ ٱلْيَوْمَ ٨ \* فَقَالًا لَهُ حَلَّمُنَا حُامًا وَلَدِسَ مَن يُعَدِّرُهُ. فَقَالَ لَهُمَا يُوسُفُ أَلَيْسَتْ للله ٱلنَّعَابِيرُ. قُصًّا عَلَيَّ ٩ فَهَضَّ رَبِيسُ ٱلسَّفَالِهِ حُلْمَهُ عَلَى بُوسُهَ وَقَالَ لَهُ كُنْتُ فِي حُلْمِي وَإِدَا كَرْمَهُ أَمَامِي ١٠ \* وَفِي ٱلْكَرْمَةِ ثَلْثَةُ فُخْسَانٍ . وَهِيَ إِذْ أَفَرَهَتْ اللهُ الله

### تَکُورِن ؞ ۴۰ ؞

١١ طَلَعَ زَهْرُهَا وَأَنْضَجَتْ عَدَاقيدُهَا عَدَبًا \* وَكَانَتْ كَأْشُ فُرْعَوْنَ فِي نَهِي . فَأَخَمَنْتُ ٱلْعَنَبَ وَعَصَرْتُهُ فِي كَأْسِ فَرْعَوْنَ وَأَخَطَبْتُ ٱلْكَأْسَ وَعُصَرْتُهُ فِي كَأْسِ فَوْرَعَوْنَ وَأَخَطَبْتُ ٱلْكَأْسَ اللهُ يُوسُفُ هَمَا فِي يَدِ فَوْرَقَ \* فَعَالَ لَهُ يُوسُفُ هَمَا ١٣ تَعْدِيرُهُ . ٱلثَّلْلَةُ ٱلْقُضْمَانِ هِيَ نَلْلَهُ أَيَّامٍ \* فِي نَلْنَهُ أَبَّام أَنضًا بَرْفَعُ فَرَعُونُ رَأْسَكَ وَبَرُدُّكَ الِّي مَقَامِكَ . فَتُعْطَى كَأْسَ فِرُعُونَ فِي يَدِهِ ١٤ كَالْعَادَة ٱلْأُولَى حِينَ كُنْتَ سَاقِيَةُ \* وَانَّمَا إِذَا ذَكَرْتَنِي عُنْدَاكَ حِبِنَمَا يَصِيرُ لَكَ خَيْرٌ تَصْنَعُ إِلَى إِحْسَانًا وَنَدُّكُرُنِي لِفَرْعَوْنَ وَتُخْرِجُنِي مِنْ هُذَا ٱلْمُدَيْتِ \* لَأَنِّي قَدْ سُرِقَّتُ مِنْ أَرْضِ ٱلْعَدْرَانَدِينَ . وَهُنَا أَدِعُما لَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا حَنَّى وَغَعُونِي فِي ٱلسِّعْنِ

### تَكُوين \* ۴۰ \*

١٦ فَلَمَّا رَأَى رَقِيسُ لَلْخَبَّارِينَ أَنَّهُ عَبَّرَ جَيِّدًا قَالَ لِيُوسُفَ كُنْتُ أَنَا أَيْضًا فِي حُلْمِي وَادَا ثَلْثَهُ ١٧ سِلَالِ حُوَّارَى عَلَى رَأْسِي \* وَفِي ٱلسَّلِّ ٱلْأَعْلَى منْ جَمِيع طَعَام فَرْعَوْنَ مِنْ صَنْعَة لَلْنَبَّارِ. ١٨ وَٱلطُّدُورُ تَأَكُّلُهُ مِنَ ٱلسَّلِّ عَنْ رَأْسِي \* فَأَجَابَ يُوسُفُ وَفَالَ هَٰذَا تَعْدِيرُهُ . ٱلتَّلَاثَةُ ٱلسَّلَال ١٩ هِيَ نَلْنَهُ إِنَّامٍ \* فِي ثَلْنَهُ أَيَّامٍ أَيْضًا مَرْفَعُ فَرْعُونُ وَأَسَلَقُ عَنْكُ وَيُعَلَّقُكُ عَلَى خَشَدَة وَتَأْكُلُ ٱلطَّيْوِرُ لَحَمَّكَ عَنْكَ ٢٠ فَعَدَثَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالَثِ بَوْمِ مِيلَادِ فَرْعَوْنَ ٢٠

أَنَّهُ صَنَعَ وَلِيمَةً لَهِ عَبِيدِهِ وَرَفَعَ رَأْسَ رَتِيسِ ٱلسَّقَاةِ وَرَأْسَ رَتِيسِ ٱلْفَبَّارِينَ بَيْنَ ٢١ عَبِيدِهِ \* وَرَدَّ رَئِيسَ ٱلسَّقَاةِ إِلَى سَقْيِهِ .

### تَكُوين \* . ۴۰ \* ا<sup>ما</sup> \*

٢٢ فَأَعْطَى ٱلْكَأْسَ فِي بَدِ فَرْعُونَ \* وَأَمَّا رَقِيسُ ٢٣ لَلْفَبَّارِدِنَ فَعَلَّلَاهُ كَهَا عَبَّرَ لَهُمَا بُوسُفُ \* وَلَكِنْ لَهُمَا بُوسُفُ \* وَلَكِنْ لَمَّ لَمْ يَذَكُرُ رَقِيسُ ٱلسَّفَاةِ بُوسُفَ بَلْ نَسِبَهُ

# ٱلْأَصْمَاحُ لَلْمَادِي وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا وَحَدَثُ مِنْ بَعْدُ سَنَدَيْنِ مِنَ الرَّمَانِ أَنَّ فَرْعَوْنَ رَأَى حُلْمًا . وَإِدَا هُوَ وَاقْفُ عُذَدَ اللَّهُ فَرْعَوْنَ رَأَى حُلْمًا . وَإِدَا هُوَ وَاقْفُ عُذَدَ اللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مَنَ النَّهُ مَسَنَةُ الْمَنْظِ وَسَهِبنَةُ اللَّهُم . فَارْتَعَتْ فِي مَسَنَةُ الْمَنْظِ وَسَهِبنَةُ اللَّهُم . فَارْتَعَتْ فِي مَرَوضَة \* ثُمَّ هُوذَا سَدْعُ بَعَرَاتِ الْحَرى طَالِعَة وَرَقَيْقَة اللَّهُم . وَرَاءَهَا مِنَ الدَّهُ وَلَيْ عَلَى شَاطِيءً وَرَقَيْقَة اللَّهُم . فَوَقَقَتْ بَيَانِبِ النَّهُ وَاتِ الْقُلِي عَلَى شَاطِيءً فَوَقَقَتْ بَيَانِبِ النَّهُ وَرَاتِ الْقُلِي عَلَى شَاطِيءً فَوَقَقَتْ بَيَانِبِ النَّهُ وَرَاتِ الْقُلِي عَلَى شَاطِيءً فَوَقَقَتْ بَيَانِبِ النَّهُ وَرَاتِ اللَّهُ لِي عَلَى شَاطِيءً وَوَقَقَتْ بَيَانِبِ النَّهُ وَاتِ اللَّهُ الْمَنْظُرُ وَاللَّهُ الْمُنْظُرُ وَاللَّهُ الْمُنْظُولُ وَاللَّهُ الْمُنْظُولُ وَاللَّهُ الْمُنْظُولُ وَاللَّهُ الْمُنْظُولُ وَاللَّهُ الْمُنْظُولُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ الْمُنْظُولُ وَاللَّهُ الْمُنْطَالُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْظُولُ وَاللَّهُ الْمُنْظُولُ وَاللَّهُ الْمُنْظُولُ وَاللَّهُ الْمُنْظُولُ وَلَالِكُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْظُولُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ الْمُنْظُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْظُولُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ الْمُنْظُولُ وَلَاللَّهُ الْمُنْطَالِعُ اللْمُنْطَلُ اللَّهُ الْمُنْطَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْطُلُ وَلَالِكُ الْمُنْظُلُولُ اللَّهُ الْمُنْطُلُولُ اللَّهُ الْمُنْطَلِقُ الْمُنْ الْمُنْطَلِي الْمُنْ الْمُنْطِلُ اللْمُنْطُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْفُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْفُلُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

وَآلَرَقَيقَةُ ٱللَّحْمُ ٱلْذَهَرَاتِ ٱلسَّدْعَ ٱلْكَسَدَةَ ٱلمَنْظرِ وَٱلسَّهِيذَةَ . وَٱسْتَيْقَظَ فُرْعُونُ ه ثُمَّ نَامَ فَحَالُمَ تَأْنيَةً . وَهُوَذَا سَبْعُ سَمَابِلَ ٣ طَالَعَةٌ فِي سَاقِ وَاحِد سَمِينَةٌ وَحَسَنَةٌ \* تُمَّ هُوَدَا سَبْعُ سَنَابِلَ رَقِيقَةٍ وَمَلْفُوحَةٍ بِٱلرِّيحِ الشَّرْقِيَّة نَابِتَة وَرَاءَهَا \* فَٱبْتَلَعَت ٱلسَّنَابِلُ ٱلرَّقِيقَةُ ٱلرَّمَادِلَ ٱلسَّبْعَ ٱلسَّمِينَةَ ٱلمُمْتَلَقَةَ. وَٱسْدَيْقَطَ فُرْعَوْنُ وَاذَا هُوَ حُلَّمٌ \* وَكَانَ فِي ٱلصَّبَاحِ أَنَّ نَفْسَهُ ٱنْزَعَجَتْ . فَأَرْسَلَ وَدَعَا جَمِيعَ سَحَرَة مِصْرَ وُجَهِيعَ حُكَمَاتُهَا وَفَصَّ عَلَيْهِم فَرْعُونُ حَلْمَهُ مِنْ فَلَمْ يَكُنْ هُنْ يُعِبُرِهُ

و ثُمَّمَ كَلَّمَ رَقِيسُ ٱلنَّنَقَاةِ فَرْعَوْنَ قَاتِلًا أَنَا أَتَذَكَّرُ

١٠ ٱلْيَوْمَ خَطَايَاكِ \* فَرْعَوْنُ سَخَطَ عَلَى عَبْدَيْه فَجَعَلَهِي فِي حَبْسِ بَيْتِ رَئيسِ ٱلشَّرَطِ أَنَا ١١ وَرَئِيسَ لَلْمَنَّارِينَ \* فَحُلُّهُمْنَا حُلَّمًا فِي لَيْلَهُ وَاحِدَةُ أَنَا وَهُوَ. حَلُمْنَا كُلِّ وَاحِدِ بَحَسَب ١٢ تَعْدِيرِ حُلْمِهِ \* وَكَانَ هُنَاكَ مَعَدَا غُلَامٌ عَبْرَانَي عَبْدُ لَوَئيس ٱلشِّرَط فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ. فَعَيْرَ لَنَا حُلْهَيْنَا . عَبَّرَ لَكُلِّ وَاحِد بَحَسَب ١٣ حُلْهِ \* وَكَمَا عَبَّر لَنَا هٰكَذَا حَدَثَ · رَدَّني أَنَا إِلَى مَقَامِي وَأَمَّا هُوَ فَعَلَّقَهُ ١١٠ فَأَرْسَلَ فَرْعَوْنُ وَدَعًا يُوسُفَ . فَأَسْرَعُوا دِيه مِنَ ٱلسِّجْنِ . فَعَانَقُ وَأَبْدَلَ لِيَابَهُ وَدَخَلَ عَلَى ١٥ فَرَعُونَ \* فَعَالَ فَرَعُونُ لَيُوسُفَ حَامُتُ حُلَّمًا وَلَيْسَ مَنْ يُعَدِّرُهُ . وَأَنَا سَمِعْتُ عَنْكَ فَوْلًا

١١ انَّكَ تَسْمَعُ أَحْلَامًا لتُعَبِّرَهَا \* فَأَجَابَ يُوسُفُ فَرْعَوْنَ قَائِلًا لَيْسَ لِي . اَللَّهُ يُحِيبُ دسكلامة فرعون ١٧ فَقَالَ فَرْعَوْنُ لِيُوسُفَ إِنِّي كُنْتُ فِي مُلْمِي ١٨ وَاقِفًا عَلَى شَاطَىء ٱلنَّهْرِ \* وَهُودَا سَدْعُ بَفَرَاتُ طَالِعَةٌ مِنَ ٱلنَّهُرِ سَهِينَةَ ٱللَّهُم وَحَسَنَةَ ٱلصُّورَةِ. ١٩ فَأَرْنَعَتْ فِي رَوْضَة \* ثُمَّ هُوذَا سَبْعُ بَقَرَات أَخْرَى طَالَعَةٌ وَرَاءَهَا سَهْرُولَةً وَقَدِيحَةَ ٱلصُّورَة حِيًّا وَرَقَدِقَةَ ٱللَّحْمِ . لَمْ أَنْظُرْ فِي كُلِّ أَرْضِ ٢٠ مَصْرَ مِثْلَهَا فِي ٱلْقَبَاحَةُ \* فَأَكَلَت ٱلْبَقَرَاتُ ٱلرَّقِيقَةُ وَٱلْقَبِيحَةُ ٱلْبَقَرَاتِ ٱلسَّبْعَ ٱللَّولَى ٱلسَّمِينَةَ ٢١ \* فَدَخَلَتْ أَجُوافَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي أَجْوَافِهَا . فَكَانَ مَنْظَرُهَا ۚ قَبِيجًا كَمَا فِي ٱلْأُوَّلِ .

٢٢ وَٱسْتَذَقَظْتُ \* ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَلَمْي وَهُودَا سَبْعُ سَنَابِلَ طَالَعَةٌ في سَاقِ وَاهِدٍ مُهْتَلِئَةً وَحَسَنَةً ٣٣ \* نُمَّ هُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ يَابِسَةً رَقِيقَةً مَلْقُوحَةً ٢١٠ دالرِّ بِمِ ٱلشَّرْقيَّة نَابِنَةٌ وَرَاءَهَا \* فَأَبْتَلَعَت ٱلسَّنَابِلُ ٱلرَّقيقَةُ ٱلسَّنَابِلَ ٱلسَّجْعَ لَكَسَنَةً. فَهُلْتُ لِلسَّحَرَّةِ وَلَمْ نَكُنْ مَنْ يُخْدِرُني ٢٥ فَعَالَ يُوسُفُ لَقُرْعَوْنَ حُلَّمُ فُرْعَوْنَ وَاحْدٌ. ٢٢ قَدْ أَخْبَرَ ٱللَّهُ فُرْعَوْنَ بِهَا هُوَ صَانعٌ \* ٱلْدَقَرَاتُ ٱلسَّبْعُ لَلْسَنَةُ هِيَ سَبْعُ سِنِينَ . وَٱلسَّنَابِلُ ٱلسَّبْعُ لَلْسَنَةُ هِي سَبْعُ سِنِينَ . هُوَ حُلْمُ ٢٧ وَاحْدُ \* وَٱلْبُقَرَاتُ ٱلسَّدِعُ ٱلرَّقِيقَةُ ٱلْقَدِيحَةُ ٱلَّذِي طَلَعَتْ وَرَاءَهَا هِيَ سَبْعُ سِنِينَ . وَٱلسَّنَادِلُ ٱلسَّبْعُ ٱلْقَارِغَةُ ٱلْهَلَّقُوحَةُ بِٱلرِّيمِ

٢٨ ٱلشَّرْقيَّة تَكُونُ سَبْعَ سِنِينَ جُوءًا \* هُوَ ٱلأَمْرُ ٣٠ قَادِمَةٌ شَنْعًا عَظِيمًا فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ \* نُمَّ نَفُومُ بَعْنَهَا سَنعُ سِنيَ جُوعًا . فَيُنسَى كُلُّ ٱلسَّبْعِ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَبُدَّافِ ٱلْخُوعُ ٱلْأَرْضَ ٣١ \* وَلَا بُعْرَفُ ٱلشَّدْعُ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ ذَلكَ كُلُوع بَعْدَهُ . لأَنَّهُ يَكُونُ سَديدًا جدًا \* وَأَمَّا عَنْ تَكُوار لَكُنَّم عَلَى فُرْعُونَ مَرَّدَينِ وَلِأَنَّ ٱلْأُمْرَ مُقَرَّرُ مِنْ قُدِّلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مُسْرعٌ

٣٣ فَٱلْآنَ لِيَنْظُرْ فَرْعَوْنُ رَجُلاً بَصِيرًا وَحَكِيمًا ٣٣ فَٱلْآنَ لِيَنْظُرْ فَرْعَوْنُ رَجُلاً بَصِيرًا وَحَكِيمًا ٣٣ وَيَجْعَلْهُ عَلَى أَرْضِ مِضْرَ \* يَفْعَلْ فَرُعُونُ ٣٣ وَيَجْعَلْهُ عَلَى أَرْضِ مِضْرَ \* يَفْعَلْ فَرُعُونُ 201

### نَـُكُودِن \* ا ٤٠ \*

 *فَ*يُوَكِّلُ نُظَّارًا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَأْخُنْ خُمْسَ عَلَّهَ ه ٣ أَرْضِ مِصْرَ فِي سَبْعِ سِنِي ٱلسِّبْعِ مِ فَبَجْمَعُونَ جَمِيعَ طَعَام هٰنه ٱلسّنينَ لَلَبَيّدَد ٱلْقَادَمَة يَخْزُنُونَ قَمْمًا تَحْتَ بَدِ فُرْعَوْنَ طَعَامًا فِي ٣٣ ٱلَّهُدُّن وَيَحْفَظُونَهُ \* فَيَكُونُ ٱلطَّعَامُ دَخِيرَةً لِلْأَرْضِ لِسَبْعِ سِنِي لَلْجُوعِ آتَتِي تَكُونُ فِي أَرْضِ مِصْرَ. فَلَا نَنْفَرِصُ ٱلْأَرْضُ بِٱللَّهُوعِ ٣٧ فَيَحَسُنَ ٱلْكَلَامُ. فِي "عَيْنَيْ فِيْرَعُونَ وَفِي عَبُونِ ٣٨ جَمِيع عَديده \* فَقَالَ فَرْعَوْنُ لِعَبِيدِهِ هَلَ ٣٩ تَحَدُّهُ مَثْلُ هَٰدَا رَجُلُّا فيه رُوحُ ٱللهِ \* تُمَّ قَالَ فُرْعَوْنُ لَدُوسُفَ بَعْدَمَا أَعْلَمَكَ ٱللَّهُ كُلَّ هَمَا . ﴿ لَيْسَ بَصِيرٌ وَحَكِيمٌ مَثْلَكَ \* أَنْتَ تَكُونُ عَلَى بَيْنِي وَعَلَى فَوْكَ يُقَبِّلُ جَمِيعُ سَعْبِي.

ا اللَّهُ إِنَّ ٱلْكُرْسِيُّ أَكُونُ فِيهِ أَعْظَمَ مِذَكَ \* ثُمَّ قَالَ فُرْءَوْنُ لَدُوسُفَ النَّفُو . قَدْ جَعَلْتُكَ ٢٢ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ \* وَخَلَعَ فَرْعَوْنُ خَاتَمَهُ مِنْ يَدِهِ وَجَعَلَهُ فِي يَدِ بُوسُفَ.. وَأَلْبَسَهُ ثِيَابَ بُوصِ وَوَضَعَ طَوْقَ ذَهَب في عُنُقِم ٣٣ \* وَأَرَكَبَهُ فِي مَرْكَبَتِهِ ٱلثَّانِيَةِ وَنَادَوْا أَمَّامَهُ أَرْكَعُوا . وَجَعَلَهُ عَلَى كُلَّ أَرْضِ مِمْرَ ٢٠٠ \* وَفَالَ فَرْعَوْنُ لَيُوسُفَى أَنَا جُرْعَوْنُ . فَدِيُودِكَ لَا بَرْفَعُ إِنْسَانَ يَدَهُ وَلَا رَجْلَهُ فِي كُلِّ أرْض مصْرَ هُ وَدَعَا فَرْعَوْنُ آسَمَ يُويُنَفَ صَفْنَاتَ فَعْنيم . وَأَعْطَاهُ أَسْنَاتَ بِنْنَ فُوعِي فَارَعَ كَاهِنِ أُونَ زَوْجَةً . فَخَرَجَ بُوسُفُ عَلَى أَرْضِ مِعْرَ

٢٠ \* وَكَانَ يُوسُفُ آبُنَ ثَلَاثِينَ سَذَةً لَمَّا وَقَفَ قُدَّامَ فَرْعَوْنَ مَالِثِ مِصْرَ. فَخَرَجَ يُوسُفُ مِنْ لَدُنْ فَوْعَوْنَ وَٱجْتَارَ فِي كُلَّ أَرّْضِ مَصْرَ ٢٧ وَأَتُمْرَتِ ٱلْأَرْضُ فِي سَنْعِ سِنِي ٱلشَّنْعِ بِحُزَم ٢٠ \* فَجَمَعَ كُلَّ طَعَامِ ٱلسَّبْعِ سِذِينَ ٱلنَّبِي كَانَتْ في أَرْض مُصْرَ وَجَعَلَ طَعَامًا في ٱلْمُدُنِّي . طَعَامُ حَفْلِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلَّذِي جَوَالَدْهَا جَعَلَهُ ا عَدِهَا \* وَخَرَنَ • بُوسُفُ فَمْعًا كَرَمْلِ ٱلنَّبَحْرِ حَدْيرًا حِدًّا حَتَّى تَرَكَ ٱلْعَدَدَ إِذْ لَمْ يَكُنَّ

ه وَوُلِدَ لِيُوسُفَ آبْنَلِي قَبْلَ أَنَّ تَأْتِيَ سَنَةُ لَهُ وَوُلِدَ لِيُوسُفَ آبْنَكُ لَهُ أَنْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ لَلَّهُ أَنْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ اللَّهُ وَكَمَا لَهُ أَنْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ اللَّهُ وَكَمَا لَهُ أَنْنَاتُ بِنْتُ وَلَمَا أَنْدُو مُنَاتًى اللهُ كَامِنَ أَوْنَ \* وَدَعَا أَيُوسُفُ آنُومُ النَّكِرِ مَنَنَّى اللهُ كَامِنَ أَوْنَ \* وَدَعَا أَيُوسُفُ آنُومُ النَّكِرِ مَنَنَّى

### تَكُو**ي**ن \* ا<sup>ع</sup>ا ×

قَاتُلًا لأَنَّ ٱللَّهَ أَنْسَانِي كُلَّ تَعَبِي وَكُلَّ بَيْتِ مِهِ أَبِي \* وَدَعَا آسَمَ ٱلدَّانِي أَفْرَايِمَ قَاتِلًا لأَنَّ ٱللَّهَ جَعَلَنِي مُثْمِرًا فِي أَرْض مَذَلَّني ٥ ثُمَّ كَهُلَتْ سَبْعُ سني ٱلشَّبْعِ ٱلَّذِي كَان فِي اللهُ أَرْضِ مِصْرَ \* وَٱبْتَدَأَتْ سَيْعُ سِبِي لَلْهُوع تَأْنِي كَمَا قَالَ يُوسُفُ . فَكَانَ جُوعٌ فِي جَمِيع ٱلْنُلْدَانِ . وَأَمَّا حَمِدِيعُ أَرْضِ مِصْرَ فَكَانَ فِيهَا ه هُنزٌ \* وَلَمَّا جَاعَتْ خَهْدِهُ أَرْضِ مِنْ وَصَرَفَ ٱلشَّعْبُ إِلَى فُرْعَوْنَ لِأَجْلِ ٱلْخَبْرِ قَالَ فَرْعَوْنُ لِكُلَّ ٱلْمُصْرِبِينَ ٱذْهَدُوا إِلَى بُوسُفَ . وَٱلَّذِي

٢٥ يَهُولُ لَكُمُ آفَعَلُوا .. وَكَانَ لَلَهُوعُ عَلَى كُلِّ وَجَهِ الْأَرْضِ . وَفَتَحَ بُوسُفُ جَهِبِعَ مَا فِيهِ طَعَامٌ وَبَاعَ لِلْمِصْرِيِّينَ . وَأَسَّتَدَّ لَلَّهُوعُ فِي أَرْضِ

### تَكُوبن \* ١٩١ \* ١٩١ \*

٥ مِصْرَ \* وَجَاءَتْ كُلُّ ٱلْأَرْضِ إِلَى مِصْرَ إِلَى مِصْرَ إِلَى مِصْرَ إِلَى مِصْرَ إِلَى مُصَلَ إِلَى مُصَرَ إِلَى مُصَلَّ الْأَرْضِ مُصَلَّ اللَّهُوعَ كَانَ سَدِيدًا فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ
 شَدِيدًا فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ

# ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّانِي وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا فَلَمَّا رَأَى رَعْقُوبُ أَنَّهُ بُوجَهُ فَهُ عَ فِي مِصْرَ قَالَ يَعْقُوبُ لَبَنيهِ لِهَاذَا نَنْظُرُونَ بَعْضُكُمْ لَا إِلَى بَعْضُ لَمْ لَهَاذَا نَنْظُرُونَ بَعْضُكُمْ لَا إِلَى بَعْضٍ \* وَقَالَ إِنِي قَنْ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُوجَهُ لَا إِلَى بَعْضٍ \* وَقَالَ إِنِي قَنْ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُوجَهُ قَنْمُ وَا قَمْعُ فِي مِصْرَ . ٱنْزِلُوا إِلَى هُمَاكَ وَآشَتَرُوا لَا فَمْوتَ \* فَنَزَلَ لَا مِنْ هُنَاكَ لَتَجْهَا وَلا نَمُوتَ \* فَنَزَلَ عَشَرَةٌ مِنْ الْمُؤَةِ يُوسُفَ لِيَشْنَرُوا قَمْعًا مِنْ عَشَرَةٌ مِنْ إِحْوَةٍ يُوسُفَى لِيَشْنَرُوا قَمْعًا مِنْ عَصَرَ \* وَأَمَّا بَنْيَامِينُ أَخُو يُوسُفَى فَامَ يُرْسِلْهُ وَمُعْمَا فَامَ يُرْسِلُهُ وَمِصْرَ \* وَأَمَّا بَنْيَامِينُ أَخُو يُوسُفَى فَامَ يُرْسِلُهُ وَمُعْمَا مِنْ عَمْدَوْ فَعَمَّا مِنْ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ ال

### تَـُكُوين × ۴۲ \*

بَعْفُوبُ مَعْ إِخْوَتِهِ . لِأَنَّهُ قَالَ لَعَلَّهُ تُصِيبُهُ أَدْيَةُ

و فَتَذَكَّر يُوسُفُ الْأَحْالَامَ الَّتِي حَلْمَ عَنْهُمْ وَقَالَ
 لَهُمْ جَواسِيسُ أَنْتُمْ . لِتَرَوا عَوْرَةَ الْأَرْضِ
 210

### تَكُودِن \* ۴۲ \*

. ا جِئْتُمْ \* فَفَالُوا لَهُ لَا بَا سَيّدي . بَلْ عَدِيدُكَ ١١ جَاءُوا لِيَشْتَرُوا طَعَامًا \* نَحْنُ جَمِيعُمَا بَنُو رَجُلِ وَاحِد . كَنُ أُمَنَاء . لَيْسَ عَبيدُكَ ١٢ جَوَاسِيسَ \* فَفَالَ لَهُمْ كَلَّا بَلَ لِتَرَوَّا عَوْرَةَ ١٣ ٱلْأَرْضُ جِئَّنُمْ \* فَقَالُوا عَبيدُكَ ٱثْنَا عَشَرَ أَخًا . يَحْنُ بَنُو رَجُلِ وَاحِدِ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. وَهُودَا ٱلصَّغيرُ عُنْدَ أَديدًا ٱلْيُومَ وَٱلْوَاحِدُ ١١ هَفَفُودٌ \* فَعَالَ لَهُمْ يُوسُفُ دُلْكَ مَا كَلَّمْنُكُمْ ١٥ بِهِ قَائِلًا جَوَاسِبِسُ أَنْتُمْ \* بِهْنَا نُمُتَكَنُونَ. وَهَيُوة فَرْعَوْنَ لَا نَخْرُجُونَ مَنْ هُنَا إِلَّا بِعَجِيء ١٦ أَخِيكُمُ ٱلصَّغيرِ إِلَى هُنَا \* أَرْسِلُوا مِنْكُمْ وَاحدًا ليجيء بِأَخِيكُمْ وَأَنْتُمْ كَتَبَسُونَ . فَيُمْتَحَنَ كَلْامُكُمْ هَلْ عُنْدَكُمْ صِدْقْ. وَإِلَّا فَوَحَدُونِ

### تَكُودِن \* ۴۲ ٪

ا فَرْعَوْنَ إِنَّكُمْ لَجُواسِيسُ \* فَجَمَعَهُمْ إِلَى مَنْسُ الْمَقْ الْمَامِ مَنْسُ الْمَقْ الْمَامِ الْمَقْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الِي أَخِينَا ٱلَّذِي رَأَيْنَا ضَيْقَةَ نَفْسِهِ لَمَّا أَسْنَرْحَمَنَا وَلَمْ نَسْمَعْ. لِمُلِكَ جَاءَتْ عَلَيْنَا اللَّهُ مَا فَنْهُ ٱلضَّا وَلَمْ نَسْمَعْ لَمُ لِمُلِكَ جَاءَتْ عَلَيْنَا اللَّهُ اللللْ

### تَكُودِن \* ٢٣ \*

٣٣ نَسْمَعُوا . فَهُوذَا دَمَهُ بُطْلَبُ \* وَلَامٌ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ يُوسُفَ فَاهمْ للنَّ ٱلبِّرْجُمَانَ كَانَ بَيْنَهُمْ ٣٠ \* فَتَحَوَّلَ عَذْهُمْ وَبَكَى . ثُمَّ رَجَعَ النِّهِمْ وَكَلَّمَهُمْ . وَأَخَذَ مِنْهُمْ سَهُ عُونَ وَقَدَّدَهُ أَمَّامَ عُيُونِهِمْ ٢٥ ثُمَّ أَمَرَ يُوسُفُ أَنْ نُمْلَأُ أَوْعَيَتُهُمْ قَعْمًا وَتُردَ فِضَّةُ كُلِّ وَاحِدِ إِلَى عِدْلِهِ وَأَنْ نُعْطَوْا زَادًا ٢٦ لِلطَّرِدِينِ . فَعُعِلَ لَهُمْ هَكَنَا \* فَحَمَلُوا فَمُحَهُمْ ٢٧ عَلَى حَمِيرِهِمْ وَمَضَوْل مِنْ هُنَاكَ \* فَلَمَّا فَتَخَ أَحَدُهُمْ عَنْلَهُ لِيُعْطِيَ عَلِيقًا لِحِمَارِهِ فِي ٱلْمَذْرِلِ رَأْى فِضَّنَهُ وَإِذَا هِيَ فِي فَم عِدْلِهِ ٢٨ \* فَعَالَ لِاخْوَتِهِ رُدَّتْ فِصَّتِي وَهَا هِيَ فِي عَدْلِي . فَطَارَتْ فَلُوبُهُمْ وَأَرْنَعَدُوا بَعْضُهُمْ

## تَكُودِن \* ١٤٢ \*

فِي بَعْضِ قَائِلِينَ مَا هٰذَا ٱلَّذِي صَنَعَهُ آلله بنا ٢٩ فَجَاءُوا إِلَى يَعْفُوبَ أَبِدِيهُمْ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ ٣٠ وَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ مَا أَصَابَهُمْ قَاتِلِينَ \* تَكَلَّمَ مَغَنَا ٱلرَّجُلُ سَيِّدُ ٱلْأَرْضِ بِجَفَاءِ وَحَسِبَذَا جَوَاسِيسَ ٣١ ٱلْأَرْضُ \* فَقُلْنَا لَهُ نَحْنُ أُمَدَاء لَسْنَا جَوَاسيسَ ٣٢ \* نَحْنُ ٱثْنِنَا عَسَرَ أَخًا بَنُو أَدينَا . ٱلْوَاحِدُ مَفْفُودٌ وَٱلصَّعِيرُ ٱلدَّوْمَ عُنْهَ أَبِينَا فِي أَرْض ٣٣ كَنْعَانَ \* فَعَالَ لَنَا ٱلرَّحُلُ سَيْدُ ٱلْأَرْضَ بَهِنَا أَعْرُفُ أَنَّكُمْ أُمِّنَاءً . دَعُوا أَخًا وَاحدًا مِنْكُمْ عُنْدي وَخُعُوا لِمَجَاعَة بُيُوتِكُمْ ٣٠ وَٱنْطَلَفُوا \* وَأَحْضَرُوا أَخَاكُمُ ٱلصَّغِيرَ إِلَيَّ . فَأَعْرِفَ أَنْكُمْ لَسَتُمْ جَوَاسِبِسَ بَلْ أَنَّكُمْ

أُمْنَاء . فَأَعْطِيكُمْ أَخَاكُمْ وَتَنْجُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ٥٥ \* وَإِذْ كَانُوا بُقَرِّغُونَ عِنَالَهُمْ إِذَا صُرَّدُ فِصَّةً كُلِّ وَ٣٥ \* وَإِذْ كَانُوا بُقَرِّغُونَ عِنَالَهُمْ إِذَا صُرَّرَ فِضَّتِهِمْ هُمْ وَاحْدَ فِي عَنْالِهِ . فَلَمَّا رَأُوا صُرَرَ فِضَتِهِمْ هُمْ وَأَحْدَ فِي عَنْالِهِ . فَلَمَّا رَأُوا صُرَرَ فِضَتِهِمْ هُمْ وَأَدُوهُمْ خَافُوا وَأَدُوهُمْ خَافُوا وَأَدُوهُمْ خَافُوا وَالْمُؤْمِدُ مِنْ أَنْ دَنْ أَنْ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٧ فَقَالَ لَهُمْ يَعْقُوبُ أَعْدَهْتُهُونِي ٱلْأُولَادَ. يُوسُفُ مَعْقُودٌ وَبَدْيَاهِ مِنْ تَأْخُدُونَهُ. مَعْقُودٌ وَبَدْيَاهِ مِنْ تَأْخُدُونَهُ. ٣٧ صَارَ كُلَّ هُذَا عَلَيَّ \* وَكَلَّمَ رَأُوبَيْنُ أَبَاهُ قَاتِلًا الْعَثَلِ آبَهِيَّ إِنْ لَمْ أَجِئَ بِهِ النَّكَ . سَلَّمَهُ ٣٨ بِيَدِي وَأَنَا أُرُدُهُ النَّكَ \* فَعَالَ لَا يَنْزِلُ ٱبَنِي هُمْ مَعَكُمْ . لِأَنَّ أُخَاهُ قَدْ مَاتَ وَهُو وَحْدَهُ مَعَكُمْ . لِأَنَّ أُخَاهُ قَدْ مَاتَ وَهُو وَحْدَهُ مَعَكُمْ . فَإِنْ أَضَابَتْهُ أَذِيَهُ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلنَّنِي بَعْزُنِ النِي اللَّهُ النَّهُ الْمَاتِي بَعْزُنِ النَّي الْمَاتِي اللَّهُ الْمَاتِي بَعْزُنِ اللَّهِ النَّهُ الْمَالِيْقُ الْمُؤْدِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

### تَـکُودِن \* ۱۲۳ \*

# ٱلأَصْعَامُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

r-i وَكَانَ لَلْجُوعُ شَدُيدًا فِي ٱلْأَرْضِ \* وَحَدَث لَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَخُلِ ٱلْقَمْحِ ٱلَّذِي جَاءُوا بِدِ مِنْ مِصْرَ أَنَّ أَبَّاهُمْ فَالَ لَهُمُ ٱرْجِعُوا ٱسْتَرُوا ٣ لَذَا قَلِيلًا مِنَ ٱلطَّعَامِ مِ فَكَلَّمَهُ يَهُوذَا قَائلًا انَّ ٱلرَّجُلَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْنَا قَاتَلًا لاَ نَرَوْنَ وَجْهِي ع بِدُونِ أَنْ يُكُونَ أَذُوكُمْ مِعَكُمْ \* إِنْ كُنْتَ تُرْسِلُ أَخَادَا مَغَدَا نَنْزِلُ وَنَشْتَرِي لَكَ طَعَامًا ه \* وَلْكِنْ إِنْ كُنْتَ لاَ تُرْسِلُهُ لاَ نَذْزِلُ. لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ قَالَ لَذَا لاَ تَرَوْنَ وَجْهِي بِدُونِ أَنْ يَكُونَ أَخُوكُم مُعَكَّم

٢ فَعَالَ إِسْرَاتُدِيلُ لِمَاذَا أَسَأَنُمْ إِلَيَّ حَتَى أَخْبَرْنُمُ

اللَّرْجُلُ أَنَّ لَكُمْ أَمَّا أَيْضًا \* فَعَالُوا إِنَّ اللَّحُلُ أَنْ الْحُلُمَ الْمَا عَمَّا وَعَنْ عَشِيرَتِنَا قَالِلاً هَلْ اللَّحُلَمْ حَيَّ بَعْدُ . هَلْ الْكُمْ أَنِّ . فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُولُ عَشِيرَ لِمَا الْحَامُ أَنَّهُ بَعُولُ عَشِيرَ لَا الْحَامُ أَنَّهُ بَعُولُ الْحَامِ . هَلْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ بَعُولُ الْحَامِ . هَلْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ بَعُولُ الْحَامِ . هَلْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ بَعُولُ الْمَرْدُولُ بِأَخِيكُمْ الْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ ال

آنْزِلُوا بِأَخِيكُمْ م وَقَالَ يَهُودَا لِاسْرَائِيلَ أَبِيهِ أَرْسِلِ ٱلْعُلاَمَ مَعِي لِنَقُومَ وَنَنْهَبَ وَعَيْهَ وَلَا نَهُوبَ يَنْ وَأَنْتَ و وَأُوْلادُنَا جَمِيعًا \* . أَنَا أَضْمَنُهُ . مِنْ يَدِي تَطْلُدُهُ . إِنْ لَمْ أُجِئْ بِهِ الدِّكَ وَأُوقِفَهُ قُدَّامَكَ و أُصْر مُنْ نَبًا اللَيْكَ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ \* لَأَنْنَا لَوْ لَمْ نَتَوَلَى الْمَاتِينِ و أُصْر مُنْ نَبًا اللَيْكَ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ \* لَأَنْنَا لَوْ لَمْ نَتَوَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولِمُ الل

ا فَفَالَ لَهُمْ إِسْرَائِيلُ أَبُوهُمْ إِنْ كَانَ هُكَذَا .
 فَآذَعَلُوا هُذَا . خُذُول مِنْ أَفَخُرِ جَنَى ٱلْأَرْضِ فِي

### نَـُكُودِن \* ۱۶۴ \*

ه ا فَأَخَذَ ٱلرِّجَالُ هَذِهِ ٱلْكِدِبَةَ وَأَخَذُوا ضَعْفَ الْفَصَّةِ فِي أَبَادِيهِمْ وَبَدْهَامِينَ وَقَامُوا وَنَزَلُوا إلَى الْفَصَّةِ فِي أَبَادِيهِمْ وَبَدْهَامِينَ وَقَامُوا وَنَزَلُوا إلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### تَكُوين \* ١٤٣ \*

ٱلرِّجَالَ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَٱذْبَحْ دَبِيَحَةً وَهَبِّئَ . لِأَنَّ الرِّجَالَ اللَّهُ وَهَبِّئَ . لِأَنَّ الرِّجَالَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجَالَ إِلَى كَمَا قَالَ يُوسُفُ . وَأَدْخَلُ ٱلرَّجُلُ ٱلرِّجَالَ إِلَى بَيْت يُوسُفَ

١٨ فَخَافَ ٱلرِّجَالُ إِذْ أَدْخِلُوا إِلَى بَيْتِ بُوسُفَ . وَقَالُوا لِسَبَبِ ٱلْفَضَّةَ ٱلَّتِي رَجَعَتْ أَوَّلًا فِي عَمَالِمَا نَحْنُ قَدْ أَدْخِلْنَا لِيَعْجُمَ عَلَيْنَا وَيَقَعَ بِنَا عَمَالِمَا نَحْنُ قَدْ أَدْخِلْنَا لِيَعْجُمَ عَلَيْنَا وَيَقَعَ بِنَا عَمَالِمَا نَحْنُ مَا عَبِيمًا وَحُمْدِرَنَا \* فَتَقَدَّمُوا إِلَى الرَّجُلِ ٱلنَّيْتِ عَلَى بَيْتِ بُوسُفَ وَكَلَّمُوهُ فِي الرَّجُلِ ٱلنَّيْتِ \* وَقَالُوا ٱسْتَمِعْ يَا سَيِّدِي. ٢٠ بَابِ ٱلنَّيْتِ \* وَقَالُوا ٱسْتَمِعْ يَا سَيِّدِي. ٢٠ إِنَّنَا قَدْ نَرَلْنَا أَوَّلُهُ لِنَشْتَرِي طَعَامًا \* وَكَانَ لَا النَّا وَاذَا وَاذَا وَاذَا وَقَالُوا اللَّهُ فَتَعْنَا عِدَالَذَا وَاذَا وَاذَا وَاذَا وَقَدَّهُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي فَم عِدْلِهِ فَضَّتُنَا بَوَزْنَهَا أَوْلُا وَاذَا وَاحْدٍ فِي فَم عِدْلِهِ فَضَّتُنَا بَوَزْنَهَا بَوْرُولًا .

#### نَـگودن \* ۳۳ \*

ُ ٢٢ فَقَدْ رَدَدْمَاهَا فِي أَيَادِسَا \* وَأَنْزَلْنَا فِصَّةً أُخْرَى فِي الْمَادِينَا لِنَشْدَرِيَ طَعَامًا. لَا مَعْلَمُ مَنْ وَصَعَ فَضَّتَنَا فِي عَدَالِنَا اللهِ عَلَمُ اللهَ عَدَالِنَا اللهُ عَدَالِنَا اللهُ عَدَالِنَا اللهُ عَدَالِنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَدَالِنَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٣ فَقَالَ سَلَامٌ لَكُمْ . لاَ تَخَافُوا . الهُكُمْ وَاللهُ الْبِيكُمْ أَعْطَاكُمْ كَدْزًا فِي عِدَالِكُمْ . فَضَّتُكُمْ الْبِيكُمْ أَعْطَاكُمْ كَدْزًا فِي عِدَالِكُمْ . فَضَّتُكُمْ اللهُ وَصَلَتْ الْبَيْ . ثُمَّ أَخْرَجَ الدَّهُمْ شَمْعُونَ \* وَأَدْخَلَ الرَّجُلُ الرِّجُلُ الرِّجُلُ الْبِي بَبْتِ بُوسُفَ وَأَعْطَاهُمْ مَا وَأَعْطَى عَلِيقًا لَحَمِيرِهِمْ مَا وَاعْطَى عَلِيقًا لَحَمِيرِهِمْ مَا وَاعْطَى عَلِيقًا لَحَمِيرِهِمْ مَا وَاعْطَى عَلِيقًا لَحَمِيرِهِمْ مَا اللهُ ال

٢٦ فَلَمَّا جَاءَ يُوسُفُ الِيَ ٱلْنَيْتِ أَخْضُرُوا اللَّهُ ٢٦ فَلَمَّا جَاءَ يُوسُفُ الِيَهُ النَّهُ الْنَهْ وَسَجَدُوا اللَّهُ الْمَهَدِيَّةُ ٱلنَّيْتِ وَسَجَدُوا اللَّهُ الْمَهَدِيَّةُ ٱلنَّهِ وَسَجَدُوا

طعاما

٢٧ لَهُ الَى ٱلْأَرْضِ \* فَسَأَلَ عَنْ سَلَاهَ تَهِمْ وَقَالَ أَسُالُهُ أَبُوكُمُ ٱلنَّمْ عَنْهُ . أَحَيُّ اللَّهَ عَنْهُ . أَحَيُّ اللَّهُ عَنْهُ . أَحَيُّ اللَّهُ عَنْهُ . أَحَيُّ اللهُ عَنْهُ . أَحَيُّ اللهُ عَنْهُ . هُوَ ٢٨ هُوَ بَعْدُ \* فَعَالُوا عَنْدُنُ لَ أَبُونَا سَالُمْ . هُوَ حَيْقُ وَا وَسَجَدُوا

٢٩ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ بَنَيَامِينَ أَخَاهُ آبَنَ أُمِّهِ وَفَالَ أَهْنَا أَخُوكُمُ ٱلصَّغِيرُ ٱلَّذِي قُلْتُمْ لِي عَنْهُ . ثُمَّ قَالَ ٱللهُ يُدْعِمُ عَلَيْكَ يَا آبَنِي عَنْهُ . ثُمَّ قَالَ ٱللهُ يُدْعِمُ عَلَيْكَ يَا آبَنِي بِهِ وَآسْنَعْجَلَ يُوسُفُ لِأَنَّ أَحْشَاءَهُ حَنَّتْ إِلَى ٣٠.

أَخِيهِ وَطَلَبَ مَكَانًا لِيَنْكِي . فَدَخَلَ ٱلْمُخُدَّعَ وَطَلَبَ مَكَانًا لِيَنْكِي . فَدَخَلَ ٱلْمُخْدَعَ

٣١ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَنَهَرَجَ وَتَعَبَّلَكَ . وَفَالَ قَدَّمُوا اللهُ وَحْدَهُ وَلَهُمْ وَحْدَهُمْ اللهِ اللهِ وَحْدَهُ وَلَهُمْ وَحْدَهُمْ اللهِ اللهِ وَحْدَهُمْ وَحْدَهُمْ وَحْدَهُمْ وَخَدَهُمْ وَلَيْمِ وَحْدَهُمْ . لِأَنَّ وَلِلْمِصْرِيْنِينَ ٱللَّكِلِينَ عُنْدَهُ وَحْدَهُمْ . لِأَنَّ وَلِلْمِصْرِيْنِينَ ٱللَّكِلِينَ عُنْدَهُ وَحْدَهُمْ . لِأَنَّ وَلِلْمِصْرِيْنِينَ ٱللَّكِلِينَ عُنْدَهُ وَحْدَهُمْ . لِأَنَّ

### تَكُودِن \* ١٤١٠ \* ١٤١٠ \*

آآئه صُرِيِّينَ لَا يَهْدُرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا طَعَامًا مَعَ الْمُصْرِيِّينَ \* فَجَلَسُوا اللهِ الْعَبْرَانَيِّينَ \* فَجَلَسُوا فَدَّامَهُ آلْبَكُرُ بَحَسُبِ بَكُورِيَّتِهُ وَٱلصَّغِيرُ بَحَسَبِ مَكُورِيَّتِهُ وَٱلصَّغِيرُ بَحَسَبِ صَغَرِهِ . فَبَهِتَ ٱلرِّجَالُ بَعْضُهُمْ الْيَ بَعْضِ صَغَرِهِ . فَبَهِتَ ٱلرِّجَالُ بَعْضُهُمْ اللهِمْ . فَكَانَتُ صَغَرِهِ . فَكَانَتُ حَصَصَ جَهِيعِهِمْ حَصَفَ جَهِيعِهِمْ حَصَفَ جَهِيعِهِمْ حَصَفٍ جَهِيعِهِمْ خَهِيعِهِمْ خَهْسَةَ أَضْعَاف . وَسَرِبُوا وَرَوُوا مَعَهُ مَا مَعْهُمُ اللهُمْ مَعْهُمْ اللهُمْ مَعْهُمْ اللهُمْ مَعْهُمْ اللهُمْ مَعْهُمْ اللهُمْ مَنْ فَتَامِهِ اللهُمْ مَنْ حَصَفٍ جَهِيعِهِمْ حَمْسِهُمْ أَنْمَعُهُمْ أَنْمَعُهُمْ وَسَرِبُوا وَرَوُوا مَعَهُمْ مَعْهُمْ مَنْ مَنْ عَصَفِي مَعْهُمْ اللهُمْ مَعْهُمْ اللهُمْ مَنْ عَصْمِ جَهِيعِهُمْ حَمْسَةَ أَضْعَاف . وَسَرِبُوا وَرَوُوا مَعَهُمُ اللهُ مَنْ مَنْ عَصْمِ مَهِيعِهُمْ حَمْسَةً أَضْعَاف . وَسَرِبُوا وَرَوُوا مَعَهُمُ

# ٱلْأَصْمَاحُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

قَمْمَهُ . فَعَعَلَ بَحَسَبِ كَلَامٍ يُوسُفَ ٱلَّدي ٣ تَكَلُّمَ به \* فَلَمَّا أَضَاءَ ٱلصَّبِحُ ٱنَّصَرَفَ ٱلرِّجَالُ ا هُمْ وَحَمِيرُهُمْ \* وَلَمَّا كَانُوا قَدٌ خَرَجُوا مِنَ ٱلْهَدينَة وَلَمْ يَنْتَعدُوا قَالَ بُوسُفَ للَّذي عَلَى بَيْتِهِ قُم ٱسْعَ وَرَاءِ ٱلرِّجَالِ وَمَنَى أَدْرَدُنْتَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ لِهَاذَا جَازَيْنُمْ شَرًّا عِوَصًاه عَنْ خَيْرِ ه \* أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي يَشُرَبُ سَيَدٌي فيه . وَهُوَ يَنَعَاءَلُ ده . أَشَأَنُمْ فِي مَا صَنَعْتُمْ ٧.٧ فَأَدْرُكَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ هٰدَا ٱلْكَلَامَ \* فَقَالُوا لَهُ لِهَاذَا يَتَكَلَّمُ سَيِّدي مِثْلَ هُذَا ٱلْكَلَامِ. حَاشَا ٨ لَعَبِيدِكَ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَ هُذَا ٱلْأُمْرِ \* هُوَدَا ٱلْفِضَّةُ ٱلَّتِي وَجَدْنَا فِي أَفْوَاهِ عِدَالِنَا رَدَدْنَاهَا الَّبْكَ مِنْ أَرْضٍ كَنْعَانَ . فَكَيْفَ نَسْرِقُ

ا الله عَنْ بَبْتِ سَدِّدِكَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا \* ٱلَّذِي بُوجِدُ مُعَدُّ مَنَ عَبِيدِكَ يَمُوتُ . وَحَنْ ١٠ أَيْضًا نَكُونُ عَديدًا لِسَيْدي \* فَقَالَ نَعَم ٱلْآنَ يَحَسَب كَالْمُكُمْ هَكَنَا يَكُونُ . ٱلَّذَي يُوجَدُ مَعْهُ بَكُونُ لِي عَدْدًا. وَأُمَّا أَنْتُمْ فَتَكُونُونَ ١١ أَبْرَيَاءَ \* فَأَسْنَعْجَالُوا وَأَنْزَلُوا كُلُّ وَاحِد عَدْلَةُ ١٢ إِلَى ٱلْأَرْضُ رَوَفَتُحُوا كُلُّ وَاحِدٌ عَدْلَهُ \* فَعَتَّسَ مُنْتَدَانًا مِنَ ٱلْكَدِيرِ هَنَّى ٱنْتَهَى إِلَى ٱلصَّغيرِ. ١٣ فَوُجِدَ ٱلطَّاسُ فِي عِنْلِ دَنْيَامِينَ \* فَمَزَّقُوا ثْبَابَهُمْ وَحَمَّلَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِمَارِدِ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلْهَدينَة

ا أُفَىٰخَلَ بَهُونَا وَإِخْوَتُهُ إِلَى بَدِت بُوسُفَ وَهُوَ اللَّهِ بَدِت بُوسُفَ وَهُوَ بَا الْمُرْضِ بَعْدُ هُذَاكَ . وَوَقَعُوا أَمَامَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ

### تَكُورِن × ۱۶۱۰ \*

١٥ \* فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ مَا هٰدَا ٱلْفَعْلُ ٱلَّذِي فَعَلْمُ . أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَجُلًا مِثْلِي يَتَفَاءَلُ ١١ \* فَقَالَ بَهُوذًا مَاذَا نَفُولُ لَسَيِّدي . مَاذَا نَتَكَلَّمُ وَبِهَادَا نَتَبَرَّرُ • ٱللَّهُ قَدْ وَجَهَ النُّهَ عَدِيدِكَ . هَا تَحْنُ عَدِيثُ لَسَيَّدِي نَحْنُ وَٱلَّذِي اللَّهِ ١٧ وُجِدَ ٱلطَّاسُ في بَدِيهِ جَهِيعًا \* فَعَالَ حَاشَا لَى أَنْ أَفْعَلَ هَٰذَا . ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي وُجِدَ ٱلطَّاسُ فِي بَدِيهِ هُو يَكُونُ لِي عَبْدًا . وَأَمَّا أَنْدُمْ فَأَصْعَدُوا بِسَلَامِ إِلَى أَبْكُمْ ١٨ ثُمَّ تَعَدَّمَ الَيْهِ يَهُوذَا وَقَالَ أَسْتَهُمْ يَا سَيِّدِي. لِبَتَكَلَّمْ عَبْدُكَ كَلِمَةً فِي أَذْنَيْ سَيِّدِي. وَلَا

يَحْمَ غَضَبُكَ عَلَى عَبْدِكَ . الْأَدَّكَ مِثْلُ ١٩ فَرْعَوْنَ \* سَبِّدِي شَأَلَ عَدِيدَهُ قَاتِلًا هَلْ لَكُمْ

### تَكُودِن \* ۴۴ \*

اللهُ عَنْ اللهُ ا شَيْخُوخَة صَغيرُ مَاتَ أَخُوهُ وَبَقَىَ هُوَ وَحَدَهُ ١١ لَأَمَّهُ وَأَبُوهُ يُحَبُّهُ ۗ \* فَقُلْتَ لَعَبِيدَكَ ٱنْزِلُوا بِهِ ٢٢ إِلَى فَأَجْعَلَ نَظَرِي عَلَيْهِ \* فَقُلْنَا لِسَيِّدِي لَا يَقْدُرُ ٱلْغُلَامُ أَنَّ يَتْرُكَ أَبَّاهُ . وَإِنَّ نَرَكَ ٣٣ أَبَالُهُ بَهُوتُ \* فَعُلْتَ لِعَدِيدِكَ إِنْ لَمْ يَنْزِلْ أَخُوكُمُ ٱلصَّعِيرُ مَعَكُمْ لَا تَعُودُوا تَنْظُرُونَ ٢٤ وَجْهِي \* فَكَانَ لَمَّا صَعِدُنَا الِّي عَبْدكَ أَبِي ٢٥ أَنَّنَا أَخْبَرْنَاهُ بِكَلَامِ سَيِّدِي \* ثُمَّ قَالَ أَبُولَا ٢٦ ٱرْجِعُوا ٱشْدَرُوا لَنَا قَلْيُلًا مِنَ ٱلطَّعَامِ \* فَعُلْنَا لَا نَعْدُورُ أَنْ نَنْزِلَ م وَإِنَّهَا إِذَا كَانَ أَخُوداً ٱلصَّغِيرُ مَعَّنَا نَنْزِلُ. لِأَنَّنَا لَا نَّفْدُرُ أَنْ نَنظُرَ ٢٧ وَجْهَ ٱلرَّجُلِ وَأَخُونَا ٱلصَّعِيرُ لَيْسَ مَعْمَا \* فَعَالَ

لَنَا عَدُدُكَ أَبِي أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ آمْرَأَتِي ٢٨ وَلَدَتْ لِي ٱثْنَانِ \* فَعَرَجَ ٱلْوَاحِدُ مِنْ عَنْدِي وَقُلْتُ اتَّمَا هُوَ قَدِهِ ٱفْتُرْسَ ٱفْتَرَاسًا . وَلَمُّ ٢٦ أَنْظُرْهُ إِلَى ٱلْآنَ \* فَإِذَا أَخَذْنُهُمْ هُدَا أَبْعًا مِنْ أَمَامِ وَجْهِي وَأَضَابَتْهُ ۚ أَذِيَّةٌ نُنْزِلُونَ شَيْبَتِي ٣٠ بِسَرٍّ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ \* فَٱلْآنَ مَتَى هِئْتُ إِلَى اللَّهَاوِيَةِ \* فَٱلْآنَ مَتَى هِئْتُ إِلَى عَنْدِكَ أَبِ وَٱنْعُلَامُ لَيْسَ مَغَنَا وَنَفْسُهُ مُزْنَبَطَهُ ٣١ دِدَعْسِهِ \* بَكُونُ مَهَى وَأَى أَنْ ٱلْعُلَامَ مَعْفُودُ أَنَّهُ يَمُوتُ . فَيُنْزِلُ عَبِيدُكَ شَيْبَةَ عَبْدِكَ ٣٠ أَبِينَا بِهُزْنِ إِلَى ٱلْهَاوِدَةِ \* لِأَنَّ عَبْدَكَ صَوِنَ ٱلْغُلَامَ لِأَبِي قَائِلًا إِن لَمْ أَجِئُ . بِهِ اللَّيْكَ أُصِرْ ٣٣ مُذُنِبًا إِلَى أَبِي كُلَّ ٱلْأَيَّامِ \* فَٱلْآنَ لِيَمْكُتُ عَنْدُكَ عِوَضًا عَنِ ٱلْعُلَامِ عَبْدًا لِسَيِّدِي

#### تَكُورِين \* عاءًا \* هءًا ×

٣٠ وَيَضْعَدِ ٱلْغُلَامُ مَعَ إِخْوَتِهِ \* لِأَنِّي كَيْفَ أَصْعَدُ اللَّهِ اللَّهِ كَيْفَ أَصْعَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

# ٱلْأُصْتُعَاءُ لَكْارِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا فَلَمْ يَسْتَطِعْ يُوسُفُ أَنْ يَضْبُطَ نَفْسَهُ لَدَى جَمِيمِ الْوَاقِفِينَ عُنْدَهُ فَصَرَخَ أَخْرِجُوا كُلَّ انْسَانَ عَبِي . فَلَمْ يَقِفْ لَحَدُ عُنْدَهُ حِبِنَ الْمُسَانَ عَبِي . فَلَمْ يَقِفْ لَحَدُ عُنْدَهُ حِبِنَ عَرْفَ بُوسُفُ اخْوَنَهُ بِنَفْسِهِ \* فَأَطْلَقَ صَوْلَهُ لَا عُرَفَ بُوسُفُ الْمُصَرِيّونَ وَسَمِعَ بَيْتُ لِ عَرْفَ أَنَا بُوسُفُ بَيْتُ لِاحْوَتِهِ أَنَا بُوسُفُ بَيْتُ لَاحْوَتِهِ أَنَا بُوسُفُ بَيْتُ لَاحْوَتِهِ أَنَا بُوسُفُ . فَلَمْ يَسْدَعَلَعْ إِخُونُهُ أَنْ بُوسُفُ . فَلَمْ يَسْدَعَلَعْ إِخُونُهُ أَنْ بُوسُفُ . فَلَمْ يَسْدَعَلَعْ إِخُونُهُ أَنْ يُحِيدُوهُ لِلْأَنْهُمُ أَرْتَاعُوا مِنْهُ . فَلَمْ يَسْدَعَلَعْ إِخُونُهُ أَنْ يُحِيدُوهُ لِلْأَنْهُمُ أَرْتَاعُوا مِنْهُ .

### نَکُودِن \* ه<sup>۱۶</sup> \*

ا فَفَالَ يُوسُفُ لِاخْوَتِهِ تَفَدَّهُوا إِلَيَّ . فَلَقَدُّهُوا . فَعَالَ أَنَا يُوسُفُ أَخُوكُمُ ٱلَّذِي بِعُنْمُولُ إِلَى ه مضر \* وَٱلْآنَ لَا نَتَأَسُّهُوا وَلَا تَعْمَاظُوا لِأَنَّكُمْ رْغَتُمُونِي إِلَى هُنَا . لِأَنَّهُ لِأَسْنِبْقَاء حَدُودَ أَرْسَلَتِي رُ ٱللهُ فُدَّاهَ كُمْ ﴿ لِأَنَّ ۚ لِلْجُوعِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْآنَ لِلْجُوعِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْآنَ سَنِينَ أَيْضًا لَا تَكُونُ فِيهَا سَنِينَ أَيْضًا لَا تَكُونُ فِيهَا 
 أَلَا حَمُّ وَلَا حَصَادٌ \* فَقَدْ أُرْسَانِي ٱللَّهُ قُدَّامَكُمْ لَيَجْعَلَ لَكُمْ تَفِيَّةً فِي ٱلْأَرْضِ وَلِيَسْنَدُقِيَ لَكُمْ هُ خَجَاهٌ عَظِيهَ \* فَالْآنَ لَيْسَ أَنْتُمْ أَرْسَلْنُمُونى إِلَى هُمَا مَلِ ٱللهُ . وَهُوَ قَدْ جَعَلَنِي أَبًا لِقَرْعَوْنَ وَسَيِّدًا لِكُلِّ دَبْنِه عَوَمُدَسَلَّطًا عَلَىٰ كُلِّ أَرْضِ ٩ مِصْرَ \* أَسْرِعُوا وَٱصْعَدُوا إِلَى أَبِي وَقُولُوا لَهُ هَٰكَذَا يَقُولُ ٱبْنُكَ يُوسُفُ . قَدْ جَعَلَنيَ ٱللَّهُ

### تَكُوين ١٥٠٠ \*

سَيِّدًا لِكُلِّ مِصْرَ . أَذْرِلُ إِلَىَّ . لاَ نَفِف ١٠ \* فَتَسْكُنَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ وَتَكُونَ قَرِيبًا مِتِي أَنَّتَ وَبَدُوكَ وَبَنُو بَنيكَ وَغَنَمُكَ وَبَقُرُكَ ١١ وَكُلُّ مَا لَكَ \* وَأَعُولُكَ هُنَاكَ الْأَنَّهُ يَكُونُ أَيْصًا خَمْسُ سِنِينَ جُوعًا . لِتَلَّا نَفْتَفَرَ أَنْتَ ١٢ وَبَيْتُكَ وَكُلُّ مَا لَكَ \* وَهُوَدًا عُيُودُكُمُ تَرَى وَعَيْنَا أَخِي بَنْيَامِينَ أَنَّ فَهِي هُوَ ٱلَّذِي ١٣ يُكَلِّمُكُمْ \* وَتُحْدِرُونَ أَبِي بِكُلِّ مَعْدِي فِي مِصْرَ وَبِكُلَّ مَا رَأَيْتُمْ وَتَسْتَغْجِلُونَ وَتَنْزِلُونَ بِأَبِي الَى هُنَا ١٠ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى عُنُقِ بَنْيَامِينَ أَخِيدٍ وَبَكَى . ه ا وَبَكَى بَنْدَاهِ مِنْ عَلَى عُنْقِهِ \* وَقَدَّلَ جَهِيعَ

خْوَتْهِ وَبَكَى عَلَيْهِم . وَبَعْدَ ذَلِكَ تَكُلَّمَ وَسُهِعَ لَلْغَبَرُ فِي بَيتِ فَرْعَوْنَ وَقِيلَ جَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ . فَحَسُنَ فِي عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ وَفِي عُبُونِ عَدِيدَة \* فَقَالَ فَرْعَوْنُ لَيُوسُعَا قُلْ خُوتَكَ ٱفْعَلُوا هُمَا. حَمِّلُوا دَوَاتَكُمْ وَٱنْطَلَفُوا ١٨ أَدْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ \* وَخُذُوا أَبَاكُمْ وَبُيُوتَكُمْ وَتَعَالَوْ إِلَىٰٓ . فَأَعْطَبَكُمْ خَيْرَات أَرْض ١٦ مِصْرَ وَتَأْكُلُوا دَسَمَ ٱلْأَرْضِ \* فَأَنْتَ فَدْ أُمْرِتَ . آفَعَلُوا هُدُما . خُدُوا لَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عَجَلَاتِ لِأُوْلَادِكُمْ وَنسَاتَكُمْ وَلَحْمَلُوا أَبَاكُمْ ٢٠ وَتَعَالَوْا \* وَلاَ يَحْزَنْ عُيُولُكُمْ عَلَى أَثَالَكُمْ . لِأَنَّ خَيْرَاتِ جَهِيعِ أَرْضِ مِصْرَ لَكُمْ

٢١ فَفَعَلَ بَذُو اسْرَاتِبلَ هٰكَذَا . وَأَعْطَاهُمْ دُوسُفُ عَجَلَاتِ بَحَسَبِ أَمْرِ فُرْعَوْنَ . وَأَعْطَاهُمْ زَادًا ٢٢٠ للطَّريق \* وَأَعْطَىٰ كُلَّ وَأَحد، منَّهُمْ هُلَلَ ثِيَابٍ . وَأُمَّا بَنْيَامِبُ وَأَعْطَاهُ ثَلْتَ مِثَهُ مِنَ ٣٣ ٱلْفُتَّةِ وَخُمْسَ خُلَلِ ثَيَابٍ \* وَأُرْسَلَ لِأَبِيهِ هْكَنَا . عَشَرَدَ حَمِيرِ حَامِلَةً مِنْ خَيْرَات مِصْرَ وَعَشَرَ أَتُن حَامِلَةً حَنْطَةً وَخُبْزًا وَطَعَامًا لأَبيه ٢٤ لَأَجُلِ ٱلطَّرِيقِ \* ثُمَّ مَصَرَفَكِ إِخْوَتَهُ فَٱنْطَلَقُوا وَهَالَ لَهُمْ لاَ نَتَغَاضَبُوا فِي ٱلطَّربق ٢٥ فَصَعِدُوا مِنْ مِصْرَ وَجَاءُوا الِّي أَرْض كَدْعَانَ ٢٦ إِلَى يَعْقُوبَ أَبِيهِمْ \* مَرَأَخْدَرُودُ قَاتِلِينَ بُوسُفُ حَيُّ بَعْدُ . وَهُوَ مُدَسَلِّظُ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ . ٢٧ فَجَهَنَ قَلْبُهُ لَأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ \* ثُمَّ كَلَّهُودُ

### نَـکودِن \* ه۴ \* ۲۶ \*

بِكُلِّ كَلَام يُوسُفَ ٱلَّذِي كَلَّهَ بُمْ بِهِ . وَأَبْصَرَ الْعَجَلَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# ٱلْأَصْحَامُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

 أُنْزِلُ مَغَكَ الَى مِصْرَ وَأَنَا أَصْعِدُكَ أَيْضًا. وَيَرَبُعُ يُوسُفُ أَيْضًا.

وَيَحْمَعُ يَوْصَحَعُ يَوْصَحَلُ مِنْ بَدُّرَ سَبْعَ . وَحَمَلَ بَدُو الْمَاهُمْ وَقَامَ يَعْفُوبُ مِنْ بَدُّرَ سَبْعَ . وَحَمَلَ بَدُو السَّرَاتِبِلَ يَعْفُوبَ أَبَاهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَيَعْبَلَاتِ ٱلنِّنِي أَرْسَلَ فَرْعَوْنُ كَمْلِهِ \* وَأَخَدُوا مَوَاسَيَهُمْ وَمُعْتَمَاهُمُ ٱلنَّذِي ٱفْنَذَوْا فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَجَاءُوا إلى مَصْرَ . يَعْفُوبُ وَكُلِّ فَنْ اللهِ مَعْهُ وَبَنَانُهُ وَنَدُو رَبَيْهِ مَعْهُ وَبَنَانُهُ وَنَانُهُ وَنَذُو رَبَيْهِ مَعْهُ وَبَنَانُهُ مَنْ مَعْهُ اللّهُ جَاءَ بِهِمْ مَعْهُ اللّهِ مَصْرَ .

مُ وَهٰذِهِ أَسْمَاءٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ جَاءُوا إِلَى مِضْرَ. بَعْقُوبَ وَنَدُّوهُ . بِحْرُ يَعْمُوبَ وَأَوْبَيْنُ مَنْوَكُ وَفَلُّو وَحَصْرُونُ وَحَرْمِي
 ٩ \* وَبَنُو رَأُوبَيْنَ حَنُوكُ وَفَلُّو وَحَصْرُونُ وَحَرْمِي

### نَــُكُوبِن \* ٢٦ \*

١٠ \* وَبَدُو شَمُعُونَ يَمُوتِيلُ وَبَامِينُ وَأُوهَٰدُ ١١ وَيَاكِينُ وَصُوحَرُ وَشَأُولُ آئِنُ ٱلْكَنْعَانِيَّةِ \* وَبَنُو ١٢ لَاوِي جِرْشُونُ وَقَهَاتُ وَمَرَارِي \* وَبَنُو بَهُوذَا عَيْرٌ وَأُونَانُ وَسِبْلَهُ وَفَارَصُ وَرَارَحُ . وَأَمَّا عَيْرٌ وَأُونَانُ فَهَاتَا فِي أَرْضْ كَنْعَانَ وَكَانَ ٱنْنَا ١٣ فَارَضَ حَصْرُونَ وَحَاهُولَ \* وَبَدُو نَسَّاكُرَ تُولَاءُ ١١ وَفَوْهُ وَيُوبُ وَشَهْرُونُ \* وَبَدُو رَبُولُونَ سَارَدُ ه ا وَايلُونُ وَيَا هَلْدِيلُ \* هُولَاء نَنُو لَيْئَةَ ٱلَّذِينَ وَلْدَنْهُمْ لَيَعَقُوبَ فِي فَدَّانَ أَرَامَ مَعْ دِينَهُ ٱبْنَتِهِ. جَمِيعُ نُفُوسِ بَنِيه وَبَنَاتِه نَلْتُ وَتَلْثُونَ ١٦ وَيَنُو جَادَ صَفْيُونُ. وَحَجِّى وَسُونِي وَأَصْدُونُ ١٧ وَعبرِي وَأَرُّودِي وَأَرْثِيلِي \* وَبَنُو أَشِيرَ دِمْنَةُ وَيَشُونُهُ وَبِشُومِي وَبَرِيعَةُ وَسَارَحُ هِيَ أَخْدَبُهُمْ.

### تَكُورِن \* ٢٥١ \*

١٨ وَٱبْنَا نَرِدَعَةَ حَانَرُ وَمَّلْكِيدِيلُ \* هُوَّلَاء بَنُو زِلْعَةَ النَّذِي أَغْطَاهَا لَابَانُ لِلَّبَتْةَ ٱبْنَذِهِ . فَوَلَدَتْ هُولَاء لِبَعْفُوبَ سِتَ عَشْرَهَ نَفْسًا

١١ انْنَا رَاحِيلَ آمْرَأَذِ بَعْفُوبَ يُوسُفُ وَبَنْيَامِينُ ٢٠ \* وَوُلِهَ لَيُوسُفَ وَبَنْيَامِينُ ٢٠ \* وَوُلِهَ لَيُوسُفَ فَي أَرْضِ مِصْرَ مَنَسَى وَأَفْرَايِمُ ٢٠ أَرْضِ مِصْرَ مَنَسَى وَأَفْرَايِمُ اللّهُ اللّهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ اللّهَ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ اللّهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ ١٦ كَاهِنِ أُونُ \* وَبَنُو نَدْيَامِينَ بَالَعُ وَبَا كُرُ وَأَسْبِيلُ ١٦ كَاهِنِ أُونِ \* وَبَنُو نَدْيَامِينَ بَالَعُ وَبَا كُرُ وَأَسْبِيلُ

وَجِيرَا وَنَعْمَانُ وَإِيجِي وَرُوشُ وَمُقِيمُ وَحُقِيمُ ٢٢ وَأَرْدُ \* هُولُاء بَنُو رَاحِدِلَ ٱلنَّذِينَ وُلِدُوا لِيَعْفُوبَ. جَمِيعُ ٱلدَّعُوسِ أَرْبَعَ إِعَشْرَةً

مَمْ وَادْنُ دَانَ حُوسَيمُ \* وَبَدُو نَعْتَالِي يَاحَصْئِيلُ ٢٥ وَجُونِي وَيِضْرُ وَشِلِّيمُ مَ هٰؤُلَاءِ بَنُو بِلَّهَهَ ٱللَّي

236

### تَكُونِين \* ٢٦ \*

٢٨ فَأَرْسَلَ نَهُوذَا أَمَامَهُ إِلَى بُوسُفَ لِبُرِيَ ٱلطَّرِقَ الطَّرِقَ الْمَامَهُ إِلَى جُاسَانَ. تُمَّ جَاءُوا إِلَى أَرْضِ أَمَامَهُ إِلَى جَاسَانَ \* فَسَدَّ بُوسُفُ مَرْحَكَبَنَّهُ وَصَعِدَ لَاَسْتَفْبَالِ إِسْرَائِيلَ أَبِيهِ إِلَى جَاسَانَ . وَلَمَّا لَاَسْتَفْبَالِ إِسْرَائِيلَ أَبِيهِ إِلَى جَاسَانَ . وَلَمَّا ظَهَرَ لَهُ وَفَعَ عَلَى عُنُهِ وَبَكَى عَلَى عُنُهِ وَبَكَى عَلَى عُنُهِ وَبَكَى عَلَى عُنُهِ وَبَكَى عَلَى عُنُهِ وَمَاذًا

### تَكُوين \* ٢٦ \*

. \* \* فَعَالَ اسْرَادُيلُ لَيُوسُفَ أُمُوتُ ٱلْآنَ بَعْدَمَا رَأَيْتُ وَجَهَلَتَ أَنَّكَ حَيْ بَعْدُ ٣١ ثُمَّ قَالَ يُوسُفُ ۚ لِإِخْوَتِهِ وَلَدَيْتُ أَدِيهِ أَصْعَ وَأَخْدِرُ فَرْعَوْنَ وَأَقُولُ لَهُ إِخْوَتِي وَبَيْتُ أَبِي ٣٣ ٱلَّذِينَ فِي أَرْضِ كُنْعَانَ جَاءُوا إِلَيَّ \* وَٱلرِّجَالُ رُعَاْهُ غَنَّم ِ. فَانَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ مَوَاشٍ وَقَدْ ٣٣ جَاءُوا بِعَدَمِهِمْ وَبَقَرِهُمْ وَكُلُّ مَا لَهُمْ \* فَيَكُونُ ٣٠ إِذَا دَعَاكُمْ فَرْعَوْنُ وَقَالَ مَا صِدَاعَتُكُمْ \* أَنْ تَفُولُوا عَبِيدُكَ أَهْلُ مَوَاشٍ مُنَّدُ صَبَانَا إِلَى ٱلْآنَ نَحَنُ وَآدَاؤُنَا جَهِيعًا . لِكَيْ تَسْكُنُوا فِي أَرْض جَاسَانَ . لأَنَّ كُلَّ رَاعي غَنَم رَجْسُ للمصريين

### تَكُوين \* ۴۰ \*

# ٱلْأَصْحَالُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا فَأَتَّى بُوسُفُ وَأَذْهَرَ وَرْءَوْنَ وَقَالَ أَبِي وَإِخْوَتِي وَعَنَمُهُمْ وَبَقَرُهُمْ وَكُلُّ مَا لَهُمْ جَاءُوا مِنْ أَرْضِ مُ كَنْعَانَ . وَهُوَذَا هُمْ فِي أَرْضِ جَاسَانَ \* وَأَخَذَ مِنْ جُمْلَةَ إِخْوَتِهِ خَمْسَةَ رِجَالِ وَأَوْفَعَهُمْ أَمَامَ اللَّهُ م فَرْعَوْنَ \* فَقَالَ فَرْعَوْنُ الْذُودَه مِمَا صِنَاعَنُكُمْ. فَعَالُوا لِفَرْعَوْنَ عَدِيدُكَ رُعَالُهُ غَذَم نَحَنُ وَآبَاوُنَا ٣ جَهِيعًا \* وَقَالُوا لِقَرْعَوْنَ جِئْنَا لِنَدَعَرَّبَ فِي ٱلْأَرْضَ . إِذْ لَبْسَ لَغَنَم عَدِبْدِكَ مَرْعًى . لأَنَّ لَلْجُوعَ شَدِيدٌ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ . فَٱلْآنَ لِيَسْكُنْ عَيِبِدُكَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ ه فَكَلَّمَ فَرْعَوْنُ بُوسُفَ قَائِلًا أَبُوكَ وَاخْوَتُكَ

### تَكُورِن \* ١٤٧ \*

٣ جَامُوا الَّيْكَ \* أَرْضُ مِصْرَ قُدَّامَكَ . في أَقْضَلِ ٱلْأَرْضُ أَنْكُنُ أَبَّاكَ وَاذْوَنَكَ . لَيَسْكُنُوا في أَرْض جَاسَانَ . وَأَنْ عَلَمْتَ أُنَّهُ يُوجَدُ دَيْنَهُم دَوُو قُدْرَةِ فَٱجْعَلْهُمْ رُوسًاء مَوَاشِ عَلَى ٱلَّتِي لِي < تُمَّ أَدْخَلَ بُوسُفُ يَعْفُوبَ أَبَاهُ وَأَوْقَفُهُ أَمَامَ ٨ فَرْعُونَ . وَبَارَكَ يَعْقُوبُ فَرْعُونَ \* فَقَالَ فَى عَوْنُ لِدَعْقُوبَ كُمْ هِيَ أَيَّامُ سِنِي حَيَاتِكَ ٩ \* فَقَالَ بَغْفُوتُ لَقَرْعَوْنَ أَمْيَّامُ سَنِي غُرْبَتِي مِثَةً وَثَلَتُونَ سَنَةً . قَلِيلَةً وَرَدَنَّةً كَانَتْ أَيَّامُ سَبِي حَيَاتِي وَلَمْ تَنْلُغُ إِلَى أَيَّام سِبِي حَيْوةِ ١٠ آبَاتِي فِي أَيَّامِ غُرْبَدِمِمْ \* وَبَارَكَ تَعْقُوبُ فَرْعَوْنَ وَحَرَجَ مِنْ لَدُنُنْ فِرْعَوْنَ ١١ فَأَسْكَنَ بُوسُفُ أَبَاهُ وَأَخْوَنَهُ وَأَغْطَاهُمْ مُأْكًا فِي أَرْضِ مِصْرَ فِي أَفْضَلِ ٱلْأَرْضِ فِي أَرْضِ ١٢ رَعَمْسِيسَ كَمَا أَمَرَ فَرْعَوْنُ \* وَعَالَ بُوسُفُ أَبَاهُ وَإِخْوَتُهُ وَكُلَّ بَيْتِ أَبِيهِ رِطَعَامٍ عَلَى حَسَبِ ٱلْأَوْلَادِ

١٣ وَلَمْ يَكُنْ خُبُرْ فِي كُلِّ ٱلأَرْضِ . لَأَنَّ لَلَهُوعَ كَانَ سَبْدِيدًا حِبَّا . فَخَوَّرَتْ أَرْضُ مِصْرَ وَأَرْضُ اللَّهُ عَلَى مَصْرَ وَأَرْضُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

### تَكُوين 🔻 ۴۷ \*

١٨ وَلَمَّا تَمَّنُ ثِلْكَ ٱلسَّنَةُ أَتَوْ الَّذِهِ فِي ٱلسَّنَةُ اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلسَّنَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

يَحْنُ وَأَرْضُمَا عَدِيدًا لِفَرْعَوْنَ . وَأَعْط بِذَارًا لَحْيَا وَلَا نَهُوتَ وَلَا نَصِيرَ أَرْصُمَا قَفْرًا ٢٠ فَآتَشْتَرَى يُوسُفُ كُلَّ أَرْضَ سَصْرَ لَقَوْعَوْنَ . إِذْ بَاعَ ٱلْمُصْرِبُّونَ كُلُّ وَاحِدٍ حَفَاهُ . الْنَّ لَجُوعَ ٱسْنَدَتَ عَلَيْهِمْ . فَصَارِت ٱلْأَرْضُ لَفَرْعَوْنَ ١١ \* وَأَمَّا ٱلنَّهُ عُبُ فَنَقَابُمُ إِلَى ٱلْمُدُن مِنْ أَقْصَى ٢٢ حَدّ مَضْرَ إِلَى أَقْصَاهُ \* إِلَّا إِنَّ أَرْضَ ٱلْكَهَدَهِ لَمْ يَسْنَرَهَا . أَذْ كَانَتْ للْكَهَدَه فَريصَةٌ منَ قِىَلِ فَرْعَوْنَ . فَأَبْكَلُوا فَرِبِضَتَهُمُ ٱلَّئِي أَعْطَاهُمُ فَرْعَوْنُ . لِمُلكَ لَمْ يَدِيعُوا أَرْصَبُمْ ٢٣ فَفَالَ يُوسُفُ للشَّعْبِ إِنِّي قَد أَسَنَزَيْتُكُمْ ٱلنَوْمَ وَأَرْضَكُمْ لِفَرْعَوْنَ . هُوَدَا لَكُمْ مِدَارٌ فَتَزْرَعُونَ ١٦ ٱلْأَرْضَ \* وَيَكُونُ عَنْدَ ٱلْعَلَّةَ أَنْكُمْ تُعْطُونَ

### تَكُورِن \* ١٥٧ \*

خُهُسًا لفَرْعَونَ . وَاللَّرْبَعَةُ ٱللَّهِ زَلُهِ نَكُونُ لَكُهُ بِنَارًا لِلْحَفْلِ وَطَعَامًا لَـُكُمْ وَلَهَنْ فِي بُيُوتُكُمْ ٢٥ وَطَعَامًا لأُولَادُكُمْ \* فَقَالُوا أَحْدِيْنَنَا . لَيْنَذَا نَحِدُ نِعْمَةً فِي عَيْتُيْ سَيِّدِي فَنَكُونَ عَبِيدًا لِقَرْعَوْنَ ٢٦ \* فَجَعَلَهَا بُوسُفُ فَرْضًا عَلَى أَرْضِ مِصْرَ إِلَى هٰذَا ٱلْدُوْمِ لَغَرْعُونَ ٱلْخُمُسُ . الَّا إِنَّ أَرْضَ ٱلْكَهَنَاهِ وَحْدِهُمْ لَمْ تَصِرْ لِفَرْعَوْنَ ٢٧ وَسَكَنَ إِسْرَائِيلُ فِي أَرْضِ وَمِصْرَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ . وَتَمَلَّكُوا فيهَا وَأَتْمَرُوا وَكَنُرُوا حدًّا ٢٨ \* وَعَاشَ يَعْعُوبُ فِي أَرْضِ مِضَرَ سَبْعَ عَشَرَةً سَنَةً . فَكَانَتُ أَيَّامُ يَعْفُوبَ سِنُو حَيَاتِهِ مِثَةً ٢٩ وَسَبْعًا وَأَرْبَعِينَ سَدَةً \* وَلَمَّا قَرْبَتُ أَبَّامُ اسْرَائبلَ أَنْ يَمُوتَ دَعَا ۚ ٱبْذَهُ بُوسُفَ وَقَالَ

### تَكُوبن \* ١٤٧ \* ١٤٨ \*

لَهُ إِنْ كُذْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَبْكَ فَضَعْ يَدَكَ تَحْتَ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَبْكَ مَعِي وَاصْدَعْ مَعِي وَصَعْ يَدَكَ تَحْتَ وَخَدِي وَاصَدَعْ مَعِي مَثْرُوفًا وَأَمَانَةً . لَا تَدَفَقِي فِي مِصْرَ \* بَلْ أَصْطَجِعُ مَعْ آبَاتِي . وَتَحْمِلُهِي مِنْ مِصْرَ أَصْطَجِعُ مَعْ آبَاتِي . وَتَحْمِلُهِي مِنْ مِصْرَ وَتَدْفِلُهِ عَمْ مَعْ آبَاتِي . وَتَحْمِلُهِي مِنْ مِصْرَ وَتَدْفِلُهِ عَمْ مَعْ آبَاتِي . وَتَحْمِلُهِي مِنْ مِصْرَ وَتَدْفِلُهِ عَمْ مَعْ آبَاتِي . فَعَالَ أَنَا أَفْعَلُ بِحَسَبِ وَتَدْفِلُكَ \* فَعَالَ آحَلْفُ لِي . فَعَلَفَ لَهُ . وَتَدْفِلُكَ \* فَعَالَ آحَلْفُ لِي . فَعَلَفَ لَهُ . وَسَجَدَ إِسْرَيْدِنُ عَلَى رَأْسِ ٱلسَّرْدِرِ

# ٱلْأَصْحَامُ ٱلِثَّامِنُ رَآلْأَرْبَعُونَ

ا وَهَدَاتُ بَعْدَ هَذَهُ ٱلْأُمُورِ أَنَّهُ قَيلَ لِبُوسُفَ هُوَدَا أَبُوكَ مَرِيضٌ . فَأَخَذَ مَعْهُ ٱبْنَذَهِ مَدَسَى اللهُ هُودَا أَبُوكَ مَرِيضٌ . فَأَخَذَ مَعْهُ ٱبْنَذَهِ مَدَسَى اللهُ اللهُ

### کوڊن \* ۱<sup>۲</sup>۸ \*

بُوسُفُ قَادَمٌ إِلَبْكَ . فَتَنَدَّدَ إِسْرَائِيلُ وَجَلَسَ عَلَى ٱلنَّسَوبو ٣ وَفَالَ يَعْتُنُوبُ لِبُوسُفَ ٱللَّهُ ٱلْقَادُرُ عَلَى كُلَّ سَيْءٍ ظَهَر لِي فِي نُورَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَبَارَكَنِي ا م وَقَالَ لِي هَا أَنَا أَجْعَلُكَ مُنْهِرًا وَأَجَنَّرُكَ وَأَجْعَلُكَ جُمْهُورًا مِنَ ٱلْأَمْمِ وَأَعْطَى نَسْلَكَ ه هٰذِهِ ٱللَّرْضِ مِنْ بَعُدكَ مُلكًا أَبَديًّا \* وَٱلْآنَ ٱبْنَاكَ ٱلْمَوْلُودَانِ لَكَ مِنْ ٱلْرَضِ مَصْرَ قَبْلَمَا أُنَيْتُ إِنَيْكَ إِلَى مِصْرَهُمَا لِي . أُفْرَابِمُ وَمَنَسَّى ا كَرَاوُبُيْنَ وَسُمْعُونَ يَكُودَانِ لِي \* وَأُمَّا أُوْلَادُكَ ٱلنَّذِينَ نَلْدُ بَعْدَهُمَا فَيَكُونُونَ لَكَ . عَلَى ٱسمِ اِخْوَتِهُمْ يُسَمَّوْنَ فِي نَصِيبِهِمْ \* وَأَنَا حِينَ حِئْتُ مِنْ قَدَّانِ مَاتَتْ عُنْدِي رَاحِدلُ في

### ذُكُودِن \* ١٤٨ \*

اَرْضَ كَنْعَانَ فِي ٱلطَّريقِ إِذْ نَفِيَتُ مَسَافَةٌ مِنَ ٱلْأَرْضِ حَتَّى آنِيَ إِلَى أَفْرَانَهُ م فَدَفَنْتُهَا هُنَاكَ فِي طَرِيقِ أَقْرَانَهُ ٱلنِّي هِيَ بَيْتُ لَحُم مُورَائِی إِسْرَائدِلُ ٱنْبَيْ يُوسُفَ فَعَالَ مَنْ هٰذَان ٩ \* فَعَالَ نُوسُفُ لَأَبِهُ هُمَا آبْنَاكِ ٱللَّمَانِ أَعَطَانِيَ ٱللَّهُ هُهُنَا . فَهَالَ قَدَّهُمُهَا إِلَيَّ لأَبَارَكُمُهَا . ا \* وَأُمَّا عَيْنَا إِسْرَائِيلَ فَكَانَدًا قِدْ نَفُلَنَا مِنَ ٱلسَّيْخُوخَة لَا نَهُ اللهُ أَنْ بُنْصِرٌ. فَقَرَّبُهُمَا إِلَيْهِ ١١ فَعَنَّلَهُما وَأَحْدَصَنَهُما \* وَقَالَ إِسْرَاتِيلُ ليُوسُفَ لَمُ أَكُنْ أَظُنَّ أَنِّي أَرَى وَجُبْكَ وَهُوَذَا ٱللَّهُ قَدْ ١١ أَرَانِي نَسْلَكَ أَبْضًا \* تُمَّ أَخْرَجَهُمَا نُوسُفُ مِنْ بَيْنِ رُكْبَدَّيْهِ وَسَجَدَ أَمَّامَ وَحُهِمُ الَّي مَ ٱلْأَرْض

١٣ وَأَخَدَ يُوسُفُ ٱلْآتَذَيْنِ أَفْرَابَمَ بِدَمِينِهِ عَنْ يَسَارِ إِسْرَاتِدِلَ وَمَنَسَّى بِيَسَارِهِ عَنْ بَهِينِ إِسْرَاتِيلَ ١٤ وَقَرَّتُهُمَا الَّيْهِ \* فَهُدَّ اسْرَاتُدِلُ يَهِيذَهُ وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِ أَفْرَابِهَ وَهُوَ ٱلنَّاعِدِرُ وَيَسَارَهُ عَلَى رَأْسُ مَنَسَّى . وَضَعُ بَدَيْه يَفَطُّنَة فَإِنَّ مَنَسَّى ١٥ كَانَ ٱلْمِكْرَ \* وَبَارَكَ يُوسُفَ وَقَالَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَارَ أَمَامَهُ أَبُوَاكِي إِبْرَاهِيمُ وَاسْتَعْنُ . ٱللَّهُ ٱلَّذَي ١١ رَعَانِي مُنْذُ 'وُجُودِي إِلَى هُذَكِ ٱلْذَوْمِ . ٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي خَلَّصَنِي مِنْ كُلِّ شَرِّ بُدَارِكُ ٱلْعُلَامَيْنِ. وَلِيْدُعَ عَادَيْهِمَا 'آسْمِي وَأَسْمُ أَبُوَيَّ إِبْرَهِيمَ وَاسْحُقَ . وَلَيْكُثُرُا كَدُدرًا فِي ٱلْأَرْض ١٧ فَلَمَّا وَأَى يُوسُفُ أَنَّ أَيَّاهُ وَصَعَ يَدَهُ ٱلَّذِهِ بَي عَلَى رَأْسِ أَقْرَايِمَ سَأَء ذَلِكَ فِي عَيْنَيْه .

فَأَمْسَكَ بِيَدِ أَبِيهِ لِيَنْفُلَهَا عَنْ وَأَسِ أَفْرَادِمَ ١٨ إِلَى رَأْسِ مَنَسَّى \* وَقَالَ يُوسُفُ الْبَيه لَيْسَ هَكَدَا يَا أَبِي لأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْبَكُرُ. ضَعْ بَمِينَكَ ١٩ عَلَى رَأْسُهُ \* فَأَنِيَ أَبُولُهُ وَقَالَ عَلَمْتُ بَا آنْهِي عَلَمْتُ . هُوَ أَبْضًا يَكُونُ شَعْبًا وَهُوَ أَيْضًا يَصِيرُ كَعِبرًا . وَلَكنَّ أَخَاهُ ٱلتَّغيرَ بَكُونُ أَكْبَرُ مِدَهُ وَنَسَلَهُ يَكُونَ جُهَهُورًا مِنَ ٱلْأَمْمَ ٢٠ \* وَرَارَكَهُمَا فِي ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ قَاْئِلًا دِكَ بُبَارِكُ إِنْسَرَائِدِلُ قَاتِلًا يَجْعَلُكُ ٱللَّهُ كَأَفْرَابِمَ وَكَهَدَسَّى . فَقَدُّمَ أَفْرَابِهُ عَلَى مَنسَّى `

٢١ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ لِدُوسُفَ هَا أَدَا أَمُّوتُ وَلَكِنَّ لَكَ اللهُ الل

#### تَکُوبن × ۴۸ × ۴۹ ×

اخْوَتِكَ أَحَنَّنُهُ مِنْ يَدِ ٱلْأَمُّورِدِّينَ بِسَيْفِي وَقَوْسِيَ

# ٱلْأَضْمَاحُ ٱلنَّاسِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا وَدَعَا يَعْقُوبُ بَنِيهِ ، وَفَالَ ٱحْتَمَعُوا لَأَنْبِدُكُمْ مُ بِهَا يُصِيدُكُمْ فِي آخِرِ ٱلْأَبَّامِ ﴿ احْدَمِعُوا وَآسْمَعُوا يَا نَهِي يَعْقُوبَ. وَٱصْعَوْا إِلَى إِسْرَائِيلَ ٣ أَبِيكُمْ x رَأُوبَيْنُ أَنْتَ بِكُرِمِي قُوْتِي وَأُوَّلُ فُدْرَتِي ا فَضْلُ ٱلرِّفْعَة وَفَصْلُ ٱلْعَزُّ \* فَانِرًا كَٱلْهَاءُ لَا تَنَفَخَّلُ . لأَنَّكَ صَعَدَتُ عَلَى مَضْجَع أَبيكَ . ه حينَتُن دَنَّسْنَهُ. عَلَى فرانني صَعدَ \* شِمْعُونُ ٢ وَلَاوِي ۗ أَخَوَانِ . ٱلأَتُ ظُلَم سَيُوفُهُمَا \* فِي صَيْماسهما لاَتَدْخُلُ نَفْسِي . بِعَجْمَعِهمَا لَا تَنَجَّدُهُ

كَرَاهَتَى . لأَنَّهُمَا فِي غَضَمِهَا قَنَلًا إِنْسَادًا وَفِي وضَاهُمَا عَرْقَبَا تَوْرًا ﴿ مَلَعُونٌ غَكَدُهُمَا فَاتَّهُ سَديدٌ وَسُخْعُمُهُمَا فَإِنَّهُ قَاسٍ . أَفَسَمُهُمَا في ا ٨ يَعْقُوبَ وَأَفَرِقُهُمَا فِي إِسْرَاتِيلَ \* يَهُودَا إِيَّاكَ هَدُ إِخْوَالْكَ . يَدُكُ عَلَى قَفَا أَعْدَالِكَ . يَسْجُدُ لَكَ بَنُو أَبِيكَ \* يَهُوذَا جَرُو أَسَدٍ. مِنْ فَرِيسَةِ صَعِدْتَ بَا آئِي . جَنَا وَرَبَصَ كَأْسَد ١٠ وَكِلْدُودَ . مَنْ لَهُنْمِنُعُهُ \* لَا يَزُولُ فَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرَعُ مِنْ بَيْنِ وِجَلَبْهِ حَتَّى يَأْتِي ١١ سِيدُونَ وَلَهُ يَكُونَ خُصُوعَ شُعُوبِ \* رَابِطًا بَٱلْكُرْمَةُ خَجْشَهُ ءَبِٱلْجَفْدَةُ ٱبْنَ أَنَانِهِ غَسَ ١٢ وَٱلْمُهُ وَ لِنَاسَهُ وَبِنَمَ الْعَذَبِ ثَوْبَهُ \* رُسُودٌ الْمُنْدَانِ مِنَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٣ \* زَدُولُونُ عَنْدَ سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ يَسْكُنُ وَهُوَ عُنْدَ ١٤ سَاحِلِ ٱلسَّهُنِ وَجَانِبُهُ عُنْدَ صِيْدُونَ \* يَسَّاكُرُ ه ا حِمَارٌ جَسِيمٌ رَابِنُ نَنْ كَلْمَطَاثِر \* فَرَأَى ٱلْعَكُلُّ أَنَّهُ حُسَنُ وَالْأَرْضُ أَنَّهَا نَزَهَةً . فَأَحْتَى ١١ كَتْفَهُ لِلْحَمْلِ وَصَارَ الْجِزْيَةَ عَبْدًا \* دَانُ يَدِينُ ١٧ شَعْبَهُ كَأْهَدِ أُسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ \* يَكُونُ دَانُ حَيَّةً عَلَى ٱلطَّرِيقِ أَفْعُوانًا عَلَى ٱلسَّبِيلِ يَلْسَعُ عَقْبَي ٱلْقُرَسِ فَبَسْقُهُ أَرْكِبُهُ إِلَى الْوَرَاء ١٨ \* لَخَلَاصَكَ ٱنْتَظَرْتُ يَا رَبُّ ١٩ جَادُ بَرْحَمُهُ جَيش . وَلَكَنَّهُ يَرْحَمُ مُوحَّرَهُ ٢٠ و أَسِيرُ خُبْرُهُ سَهِينَ وَهُو بُعْطَى لَدَّاتِ مُلُوك ٢١ م نَعْدَالِي أَيَّلَةً مُسَدِّدَة يُعْطَى أَقُوالًا حَسَدَّةً ٢٢ \* يُوسُفُ غُصْنُ شَجَوَدٍ. مُثْمِرَةٍ غُصْنُ شَجَرَدٍ

مُدْمِرَة عَلَى عَبْن . أَغْصَانْ قَد ٱرْتَعَعَتْ فَوْقَ ٢٣ حَالُط \* فَمَرَّرَتُهُ وَرَمَنْهُ وَأَصْطَهَدْتُهُ أَرْبَابُ ٢١٠ ٱلسَّهَام \* وَلَكُنْ تَبَتَّتُ بِهَتَانَة فَوْسُهُ وَتَشَدَّدُتُ سَوَاعِدُ يَدَيْهُ . مِنْ بَدَيْ عَرِيزِ يَعْقُوبَ مِنْ ٢٥ هُنَاكَ مِنَ ٱلرَّاعِي صَغْر إِسْرَاتِيلَ \* مِنْ الْه أَبِيكَ ٱلَّذِي يُعِبنُكَ وَمنَ ٱلْفَادِرِ عَلَى كُلِّ سَيْءَ ٱلَّذِي نُبَارُكُكِ تَأْتِي بَرَكَانِتُ ٱلسَّمَاء منْ فَوْقُ وَدَرَكَاتُ ٱلْعَهْرُ ٱلرَّابِضِ نَحْتُ . بَرَكَاتُ ٢٦ ٱلدَّدْيَيْنَ وَالرَّحْمِ \* عَبْرِكَاتُ أَبِدكَ فَاقَتْ عَلَى بَرَكَاتِ أَبُوَيَّ . إِلَى مُهُنِّيَةِ ٱلْآكَامِ ٱلدَّهْرِنَّةِ نَكُونُ عَلَى رَأْسَ بُوسُفَ وَعَلَى فِمَّهِ لَذِيرِ إِخْوَتِه ٢٠ \* بَنْيَامِينُ ذِئْبٌ يَفْتَرِسُ . فِي ٱلصَّبَاءِ أَيَّاكُلُ غَذيهَةً وَعُذْنَ ٱلْهَسَاءِ نُفَسَّمُ نَهْبًا

٢٨ جَمِيعُ هُولَاء هُمْ أَسْدَاطُ إِسْرَاتِدِلَ ٱلْأَنْدَا عَشَرَ. وَهَٰذَا مَا كَلَّهَهُمْ بِهِ أَبُوهُمْ وَبَارَكُهُمْ . كُلُّ وَاحد ٢٩ بَحَسَب بَرَكَتِهِ بَارَكَهُمْ \* وَأَوْصَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ أَنَا أَنْضَمُّ إِلَى قَوْمِي . إِذْفِنُونِي عُنْدَ آبَاتِي فِي ٣٠ ٱلْهَعَارَهِ ٱلَّتِي فِي حَقَلِ عَقْرُونَ ٱلْخُتَّى \* فِي ٱلْمَعَارَهِ ٱلَّتِي فِي حَقْلِ ٱلْمَكْفِيلَةِ ٱلَّتِي أَمَامَ مَمْرًا فِي أَرْضُ كَنْعَانَ مُ ٱلَّهِي ٱسْتَرَاهَا إِنْرُهِهِمُ ا " مَعَ لَلْخَفْلِ مِنْ عِفْرُونَ لَلْمَنِّي مُثَلَثَ قَبْرِ \* هُنَاكَ دَفَدُوا إِدْرِهِيمَ \*وَسَارَةَ \*أَمْتَوَانَهُ . هُنَاكَ دَفَدُوا إَسْعَقَ وَرِفْعَةَ آمْرَأْتُهُ إِنْ وَهُنَاكَ دَفَنْتُ لَيْئَةَ ٣٢ ، شَرَاءٌ لَلْخَمْلِ وَٱلْمَعَارَدِ ٱلَّذِي فِيهِ كَانَ مِنْ بَنِي . ٣٣ حتَّ \* وَلَهَّا فَرَغَ يَعْفُرِبُ مِنْ تَوْصِيَة بَندِهِ

### ىكويى + ۴٩ × .ه ×

صَمَّ رِجْلَيْهِ إِلَى ٱلسَّرِيرِ وَأَسْلَمَ ٱلرَّوحَ وَٱنْصَمَّ إِلَى السَّرِيرِ وَأَسْلَمَ ٱلرَّوحَ وَٱنْصَمَّ إِلَى قَوْمِهِ

# ٱلْأَصْحَالُ لَكُوْمُسُونَ

ا فَوَقَعَ بُوسُفُ عَلَى وَّحْهِ أَدِيهِ وَبَكَى عَلَيْهِ الْأَطْبَاءِ أَنْ الْأَطْبَاءِ أَنْ الْأَطْبَاءِ أَنْ الْأَطْبَاءِ أَنْ اللَّمَ الْأَلْمُ الْمَالِمَ السَّرَائِيلَ وَكَمُّلَ اللَّهُ الْرَبُعُونَ نَهْما ، لِأَنَّهُ هَكَنَا تَكْمُ لُونَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ اللَّهُ الْمَالِمِينَ اللَّهُ الْمَالِمِينَ اللَّهُ الْمَالِمِينَ اللَّهُ الْمَالِمِينَ اللَّهُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

فِي قَبْرِيَ ٱلَّذِي حَكَّرْتُ لِنَفْسِي فِي أَرْضِ كَنْعَانُ هُمَاكَ تَنْفَنْنِي فَٱلْآنَ أَصْعَدُ لِأَدْفِنَ ٢ أَبِي وَأَرْجِعُ \* فَمَالَ فَرُعَوْنُ ٱصعَنْ وَآدُفِنْ أَبْاكَ كَمَا ٱسْتَحْلَفَكَ

فَصَعَدَ يُوسُفُ لِيَدُونَ أَبَاهُ . وَصَعَدَ مَعَهُ جَهِيعُ عَدِيدِ فَرْعَوْنَ شُيُوخُ بَيْتِهِ وَجَهِيعُ بشُيُوخِ مَيْتِهِ وَجَهِيعُ بشُيُوخِ مَيْتِهِ وَجَهِيعُ بشُيُوخِ مَيْتِهِ وَجَهِيعُ بشُيُوخِ مَنْتَهُ وَجَهِيعُ بشُيُوخِ مَنْتَهُ وَنَعْتَ وَاخْوَنُهُ وَنَيْتُ أَوْلاَدَهُمْ وَغَدَهَهُمْ وَنَدَتُ أَوْلاَدَهُمْ وَغَدَهَهُمْ وَنَدَهُمْ وَنَدَهُمْ وَغَدَهَهُمْ وَنَيْتُ أَبِيهِ . غَيْرَ أَنَّهُمْ ثَرَكُونُ أَوْلاَدَهُمْ وَغَدَهَهُمْ وَنَدَهَهُمْ وَنَدَهُمْ مَعْهُ وَبَعْرَهُمْ فَي اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصَعَدَ مَعْهُ مَنْ مَعْهُ مَرَّكُونَ اللّهُ وَسَعِدَ مَعْهُ مَنْ حَدَّالًا لَكُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَمَعْدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعِدَا وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعِدَا وَسَعِدَا وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعِدَا وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعِدَا وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعِدَا وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعِدَا اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَسَعِدَ اللّهُ وَسَعَدَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْمَدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

أَهْلُ ٱلْبِلَادِ ٱلْكَنْعَالِيُّونَ ٱلْمَنَاحَةَ فِي بَيْدَرِ أَطَادَ قَالُوا هٰذه مَنَاحَةٌ تَفيلَهُ للْمُصْرِيِّينَ . لْذُلْكَ دُعَى آسُمُهُ آبُلُ مِضَوَابِمَ . ٱلَّذَي في ١٢ عَبْرُ ٱلْأُرْدُنُّ \* وَفَعَلَ لَهُ بَدُوهُ هَكَمَا كُمَّا ١٣ أَوْصَاهُمْ \* حَمَلَهُ بَنُوْهُ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ وَدَفَنُوهُ فِي مَغَارَهِ حَقْلِ ٱلْمَكْفِيلَةِ ٱلَّذِي ٱشْنَرَاهَا إِنْرُهِيمُ مَعَ لَكُفَلِ مُلْكَ قَبْرِ مِنْ عَفْرُونَ لَكُنَّى أَمْامُ مُعْوَا يَا ا ١١٠ ثُمَّ رَجَعَ يُوسُفُ إِلَى مِصْرَ هُوَ وَاحْوَلُهُ وَجَهِيعُ ٱلَّذِينَ صَعِدُوا مَنَّعَهُ لَدَفْنَ أَبِيهُ بَعْدَمَا دَفَنَ ١٥ أَبَالُهُ \* وَلَهَا رَأْى أَذْهَ أَنْ يُوسُفَ أَنَّ أَبَاهُم قَدْ

مَانَ فَالُوا لَعَلَّ يُوسُفَ يَصْطَمِدُنَا وَبَرُدٌ عَلَيْنَا مَانَ فَالُوا لَعَلَّ يُوسُفَ يَصْطَمِدُنَا وَبَرُدٌ عَلَيْنَا اللهِ \* فَأَوْصُوا إِلَى ١٢ جَمِيعَ ٱلشَّرِ ٱلَّذِي صَنَعْنَا بِهِ \* فَأَوْصُوا إِلَى ١٢ جَمِيعَ ٱلشَّرِ ٱلَّذِي صَنَعْنَا بِهِ \* فَأَوْصُوا إِلَى

## نَكُوين \* ٥٠ \*

. رُوسُفَ فَاللَّهِ أَبُوكَ أَوْضَى قَدْلَ مَوْتَه فَاللَّهُ ١٧ \* هُكَنَا تَقُولُونَ لِيُوسُنِفَ أَوْ أَصْفَيْمٍ عَنَ دَنَّبَ ا إِخْوَنِكَ وَخَطِيَّتِهِمُ فَإِنَّهُمْ ضَنَعُوا بِكَ سَرَّاً. . وَٱلْآنَ ٱصْفَحْ عَنْ دَيْبِ عَبِيدُ اللهِ أَدِيكُ . ١٨: فَذَكِي بُوسُفُ حَيْنَ كُلَّهُ وَلَا جَوَّلُهُ الْمُوالِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ أَبْنُما وَوَقَعُوا أَمَامَهُ وَقَالُوا هَا نَحَنُ سَبِبُدُكَ ١١ \* فَيَفَالَ لَهُمْ بُوسُفُت لاَ نَحَافُوا . لأَنَّهُ هَلْ أَنَا ٣٠ مَكَانَ ٱللَّهِ \* أَنْنُمْ وَصَعْدُمْمُ لِي سَرًّا . أَمَّا ٱللَّهُ فَعَصَدَهُ اللهُ خُيْرًا الْكَيْ وَيَفْعَلَ كَهُمَا ٱلْأَبُومَ . ٢١ ليُحْدِينَ سَعْبًا كَنيرًا ﴿ فَٱلْآنَ لَا تَخَافُوا . أَنَا أَعُولُكُمْ وَأُولَادَكُمْ . فَعَزَّاهُمْ وَطَايَّبَ قُالُودَهُمْ ٢٢ وَسَدَنَ يُوسُنُفُ فِي مِمْنَ هُوَ وَدَيْتُ أَدِيهِ . ٢٣ وَعَلَشَى يُوسُفُ مَكُنَّهُ ۚ وَعَلَسُو ۚ سَنَينَ \* وَرَأْفَ

#### نگوین \* ٥٠ \*

يُوسُفُ لِأَفْرَابِمَ أَوْلَادَ لَلْجَيلِ ٱلذَّالِثِ . وَأَوْلَادُ مَاكِيرَ بْنِ مَنْسَى أَيْضًا وُلدُوا عَلَى رُكْبَتَى ٢٢ يُوسُفَ \* وَقَالَ بُوسُفُ الخَوْنَهُ أَنَا أُمُوتُ . وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَدَعْنَقِتُكُم وَدُّضْعِدُكُمْ مِنْ هَٰنِهِ ٱلْأَرْضِ اِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّذِّى حَلَفَ لِإِبْرِهِيمَ وَإِسْحَقَ ٢٥ وَيَعْفُوبَ \* وَٱسْتَحَلَفَ يُوسُفُ نَنِي إِسْرَاتُهِلَ قَائِلًا ٱللَّهُ سَيَفَتَقَدُكُمْ . فَنُهْمَعُدُونَ عَظَامِي ٢٦ مِنَ هُمَا \* هُمَّ مُاتَ يُوسُفُ وَهُوَ أَبْنُ مِلْد وَعَشَر سِدِينَ . نَعَنَّطُولُا وَوُصعَ فِي تَادُوتِ فِي

e dra

This pook is due on the day of the etamped. A film of I amount the observed for made day the hard to kept ever time.